# أم المؤمنين عائشت

رضى الله عنها

مأمون غريب

١٤٢٧هـ ـ ٢٠٠٦م

مركز الكتاب للنشر

# <u>ڇڙي ڪن ڪن ڪي </u>

## الطبعة الأولى ٢٠٠٦م



مصر الجديدة: ٢١ شراع الخليف المأمون - القاهرة المبدين - القاهرة تليفون: ٢٩٠٦٢٥٠ - فاكرس: ٢٩٠٦٢٥٠ مدينة نصر: ٢٧ شارع ابن النفيس - المنطقة السادسة - ت: ٢٧٢٣٩٨

 $\begin{array}{c} http://www.top25books.net/bookcp.asp.\\ E-mail:bookcp@menanet.net \end{array}$ 



### مقدمت

لا شك أن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها كانت من أحب زوجات الرسول عليه إلى قلبه، فهى بنت أبى بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، والذى كان له دوره البارز في حياة الرسول، وكان خليفته الذى قضى على الفتن ومدعى النبوة، وأعاد للإسلام وحدته وقوته، وأعطى إشارة البدء للفتوحات الإسلامية الكبرى التى تصدت وقضت على الامبراطورية الفارسية، وحطمت الامبراطورية الرومانية.

وكان عهده امتدادًا لعهد الرسول عَلَيْكُمْ . .

وأمها أم رومان زينب بنت عامر بن عويمر .

وقد قال الرسول عن أبي بكر الصديق:

« رحم الله أبا بكر زوجنى ابنته، وحملنى إلى دار الهجرة، وأعتق بلالاً من ماله ».

وقد تـزوجها على اخـتلاف الرواة في سنها عـندما دخل بها الرسول - وكانـت قريبة إلى قلبه، واعـية لمسيرة الأحـداث، فاهمة لسنـته على الأحـداث صححت الكثير من الأحاديث التي رويت عنه على المسيرة وشرحت

الكثير من الأحاديث المتعلقة بفقه المرأة كما فهمته من الرسول. . ومن هنا نعرف مغزى الحديث الشريف:

« كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ».

إنها مثال للمرأة المسلمة التي كونت شخصيتها مبادئ الإسلام وقيمه وفضائله، وتأثرت تأثرًا كبيرًا بشخصية الرسول عَلَيْنَ ، ونقلت للناس العديد من شمائله عَلَيْنَ .

وقد عاشت السيدة عائشة حتى عام ٥٦ه... أى أنها شاهدت الدعوة وهى ما زالت محاصرة فى مكة، وشاهدتها وقد فكت حصارها، وانطلقت بقوة هائلة تحرز الانتصارات المذهلة على الأعداء، وتنشر النور فى كل مكان، بعد أن حطمت على يد خلفاء الرسول امبراطوريتى الفرس والروم.. فانهزمت الأولى هزيمة ساحقة، وتقلصت الامبراطورية الرومانية بعد أن أوقعت بها الهزائم الساحقة فى الشام وفلسطين ومصر والشمال الأفريقى.

سيدة عظيمة . . أحبها الرسول أكثر من غيرها من نسائه وهذا الميل القلبي ليس له يد فيه . . فهو يعدل بين نسائه . .

ولكن في العاطفة. . كان أميل لعائشة. . وكان يقول:

« اللهم هذا قسمى فيما أملك، فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك ».

وكانت هى الأخرى تحبه حبًا جمًا.. وكانت تغار عليه غيرة شديدة، حتى إنها اتبعته ذات يوم، على ظن أنه ذاهب إلى إحدى زوجاته ولكنها رأته يتجه نحو البقيع ليدعو لشهداء المسلمين.. يومها قالت لنفسها:

« بأبى أنت وأمى. . أنت فى حاجة ربك وأنا فى حاجة الدنيا » .

وعندما عاد ﷺ من البقيع لاحظ ما ألم بها فسألها:

- ما هذه النفس يا عائشة؟

#### فقالت:

- بأبى أنت وأمى . . أتيتنى فوضعت ثوبيك ثم لم تستتم أن قمت فلب ستها . . فأخذتنى غيرة شديدة ظننت أنك تأتى بعض صويحباتى حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع .

كانت شديدة الذكاء.

وكانت تجيد الـقراءة والكتابة وتحفظ الكثيـر من الشعر. .

وكل ذلك جعلها تستوعب السنة. . وتقدِّر زوجها فأحبته من أعماق نفسها.

كان السنبى ﷺ يخصف نعله يومًا وهي تغزل، ورأت العرق على جبينه - العرق على وجهه، فتصورت أن حبات العرق عملي جبينه - لحبها له - تتألق نورًا فاعترتها الدهشة.

قال لها الرسول ﷺ:

- مالك بهت؟

قالت :

يا رسول الله نظرت إلى وجهك فجعل عرقك يتولد نورًا. . فلو رآك أبو كبير الهزلى لعلم أنك أحق بشعره.

قال بَيَلَكِيْةٍ:

- وما يقول يا عائشة أبو كبير الهزلى؟

قالت يقول:

ومبرأ من كل غير حيضة وفصاد مرضعة وداء مقبل وفصاد مرضعة وداء مقبل وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرارق العارض المتهلل

 $\bigcirc$ 

فقام رسول الله ﷺ وقبلها بين عينيها وقال:

- بارك الله فيك عائشة.

وقد زاد من حبه لها صداقته الحميمة لأبيها الصديق.

وقد سأل عمرو بن العارص رسول الله يومًا:

- يا رسول الله من أحب الناس إليك؟

قال: عائشة.

- إنما أقول من الرجال؟

- أبوها .

ولا يختلف أحد عــلى فصاحتها وقدرتهــا على البيان. . ومن أجل هذا روى أن الرسول ﷺ قال:

- خذوا شطر دينكم من هذه الحميراء.

وإذا كنا بصدد الحديث عن السيدة عائشة ودورها في السنة النبوية، فيجب أن نتوقف قليلا عند أهمية السنة لأنها هي المكملة للقرآن الكريم والشارحة له.

ولكن لماذا نهى الرسول ﷺ عن تدوين الحديث، ثم عاد فأمر بالتدوين؟

فى العهد المكى.. كان الناس فى حاجة إلى أن يعوا ما جاء فى القرآن الكريم وحديثه عن الجنة والنار، والـثواب والعقاب، وعدم الشرك بالله.. ونبذ عبادة الأوثان.. وكان القرآن ينزل بإعجازه المبهر متحدثًا عن عالم الغيب.. فكان كما يقول الدكتور عبد الحليم محمود فى كتابه (السنة فى مكانتها وتاريخها) لا بد من تقديمه - أى القرآن الكريم - كما نزل فى ثوبه الإلهى البحت حتى تصبح المعالم معالم الإعجاز المعجز - بيئة سافرة، من أجل ذلك نهى رسول الله عن كتابة حديثه.. صلوات الله وسلامه عليه.. ولكن فى فترة العهد المدنى تغير الوضع، ويقول الدكتور عبد الحليم محمود عن الأسباب التى ويقول السنة فى عهد الرسول:

. وكان المسلمون قد ألفوا الجو الإسلامي وألفوا الأسلوب القرآني، وعرفوا مفهوم الشرك ومفهوم التوحيد، وتبينت لهم الفروق الفاصلة بين العلم والجهل. وبين الإسلام والجاهلية، وبين توجيه الوجه للذي فطر السموات والأرض، وتوجيه للأصنام أو الشهوات أو اللهو. لم تكن هناك ظروف توجب عدم كتابة الحديث، ولم يكن هناك من خوف على خلط أسلوب القرآن الكريم بغيره.

وكان لا بد من تقييد شروح الرسول ﷺ، وتفسيراته. لم تكن هناك ظروف تـوجب عدم كتابة الحديث، وكانت هناك ظروف توجب كتابته.

وبدأ الصحابة رضوان الله عليهم يكتبون.

## ويقول أيضًا:

ولقد اشتهرت كتابة عبد الله بن عمرو لكل ما يصدر عن الرسول على متى لقد نوقش فى ذلك من بعض القرشين: يقول على عن الدارمي وغيره: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله على أريد حفظه فنه تنى قريش وقالوا: تكتب كل شيء سمعته من رسول الله على المسيء سمعته من وسول الله على المسيء المناب فذكرت ذلك لرسول الله على فيه، وقال: «اكتب فوالذى نفسى بيده ما فأوما بإصبعه إلى فيه، وقال: «اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منه إلا حق».

وروى عن أبى هريرة - كـما يذكر التـرمذى - أن رجلا من الأنصار كان يشهـد حديث رسـول الله ﷺ، فيسأل أبا هريرة فيحدثه، ثم شكا قلـة حفظه إلى الرسول ﷺ، فقال له النبى ﷺ: «استعن على حفظك بيمينك» . . أى بالكتابة .

وروى عن رافع بن خديج كما يذكر في كتاب (تقييد العلم) أنه قال: قلنا يا رسول الله إنا نسمع منك أشياء أفنكتها؟

قال: اكتبوا ولا حرج.

مع أنه قد روى عن رسول الله ﷺ، أنه كتب كتاب الصدقات والديات، والفرائض والسنن لعمر بن حزم وغيره كما يروى ذلك صاحب كتاب (جامع بيان العلم وفضله).

ويروى كيف كان الصحابة ينقل بعضهم عن بعض، فعروة بن الزبير رَضِ الله عن خالته السيدة عائشة رضوان الله عليها، فتقول له: يا بنى إنك تكتب عنى الحديث، ثم تعود فتكتبه.

فقال لها: أسمعه منك على شيء. ثم أعود فأسمعه على غيره.

فقالت: هل تسمع في المعنى خلافًا؟

قال: لا.

قالت: لا بأس بذلك.

وسلوكياته وشخصيته عَلَيْكَةٍ.

تلك الشخصية الآسرة التي قال عنها سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرِّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]. وقوله تعالى:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾.

[آل عمران: ٣١]

فطاعة الرسول من طاعة الله.

﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةً إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا ﴾ . [الأحزاب: ٢٦]

وفى هذا البحث الموجز.. إشارة إصبع إلى سيرة حياة الصديقة بنت الصديق.. السيدة عائشة رضى الله عنها.. حيث نرى الذكاء الوقاد.. ونرى الإيمان العميق.. ونرى الحب مجسداً فى حبها لرسول الله على وما يعترى هذا الحب البشرى من حرص على الرسول وغيرة عليه.. شأنها شأن أى امرأة تحب زوجها.

إنها صورة مشرقة للمرأة المسلمة التي جعل منها الإسلام وتعاليمه. . تلك السيدة العظيمة التي سيظل اسمها خالدًا أبد الدهر . . لأن هذا الاسم يقترن بأعظم وآخر رسل السماء محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.

مأمون غريب

| • |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

كانت شبه الجزيرة العربية قبيل الإسلام بلادا تكاد تخلو من الحضارة.. وربما لأن معظمها صحراء جرداء فقد أدى ذلك إلى عدم طمع القوى الكبرى فيها من أمشال دولة الفرس أو الرومان، فلم يجدوا فيها إلا مجرد جبال وصخور وصحراء بلا ثروات تغرى بالاستيلاء عليها أو التحرش بالقاطنين فيها، باستثناء الجزء الجنوبي (اليمن)..

حيث كان يسقط عليه الأمطار بانتظام وبالتالى أقيمت على أرضه حضارة وعمران، مما أغرى بالأحباش أن يحتلوها، ثم احتلها أيضًا من بعدهم الفرس.

وكانت مكة لها مكانة خاصة لأن بها بيت الله الحرام، الذى أقام قواعده إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل، ومن هنا فقد كان مقدسًا عند العرب الذين يحجون إليه، ويذكرهم بإبراهيم وإسماعيل، كما أن مكة أصبحت مكانًا للتجارة يرد إليها تجارة اليمن وتجارة الشام، كما أن أهلها أيضا أصبحوا يقومون برحلتى الشتاء والصيف، رحلة الستاء للتجارة إلى اليمن، ورحلة الصيف للتجارة إلى الشام.

وهذه التجارة.. بجانب الموقع الممتاز لمكة جعل لها قيمة خاصة عند العرب، وجعلها قريبة من الحضارة لتوافد الناس عليها إما للحج أو للتجارة.

وفى مكة ولد الرسول عَلَيْكَ ، بعد زواج أمه آمنة بنت وهب بوالده عبد الله بن عبد المطلب، الذى لم يمكث معها أكثر من عشرين يومًا، وخرج بعدها للتجارة إلى الشام، غير أنه مرض وهو فى طريق العودة، ودفن فى يثرب عند أخوال جده من بنى النجار.

وكان تاريخ أجداد محمد بن عبد الله تاريخ ملى، بالأمجاد، فجده الرابع (قصى) هو الذى أخرج خزاعة من مكة، وقام هو بدلا منها برعاية بيت الله الحرام، كما أقام (دار الندوة) ليجتمع فيها زعماء مكة للتشاور فيما يخصهم من

أمور، فقد كان يعيش في مكة اثنا عشر بطنًا، من هذه البطون (بنو عبد مناف) جد النبي ﷺ، و(بنو تيم) أجداد أبي بكر، وغيرهما من البطون التي ينسب إليها أعلام صحابة الرسول ﷺ فيما بعد.

والتاريخ يحكى لنا كيف ولد الرسول على يتيمًا، فقد مات والده وهو لا يسزال في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، الذي أرسله إلى البادية، حيث أرضعته حليمة السعدية، في بادية بني سعد، مدة عامين، ثم أعادته إلى أمه، ولكنها كانت قد اعتادت على هذا الطفل الجميل، التي تبدو عليه مخايل الوسامة والذكاء، وأخذته مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات، وفي تلك السنوات التي عاشها محمد في البادية، بدا عليه الصحة الوافرة، والذكاء المتقد، كما كان قدومه على حليمة قدوم سعد، فقد بارك الله في رزقها، وأكثر عليها النعم، فتعلقت بهذا الطفل الصغير تعلق وأكثر عليها النعم، فتعلقت بهذا الطفل الصغير تعلق الأم بوليدها.

ولكنها لاحظت على الطفل كثرة التأمل. . وكثرة النظر إلى السماء.

وعاد الصغير إلى أمه، والتي حملته معها إلى يشرب لزيارة قبر والده الحبيب ومعها خادمتها بركة،.. كان محمد ابن عبد الله في عامه السادس عندما ذهب مع والدته لزيارة قبر والده الحبيب الذي لم يسره قسط، ولينزور أخوال جده عبد المطلب من بني النجار.

كانت الرحلة بين مكة ويشرب رحلة شاقة في قيظ الصيف، وحر الصحراء.. ولكن الأم المحبة لزوجها تحملت هذا السفر الشاق، وفي طريق العودة، لم تتحمل آمنة مشاق هذا السفر الطويل، ومرضت، وفارقت الحياة، وهي تحتضن وليدها – عند الأبواء – ورأى الطفل الصغير أمه وهي تفارق الحياة.. كما شاهدها وهي تدفن في قبر في الصحراء.. لقد بكي طويلا وظل هذا الحادث في ذاكرته طوال حياته.. حتى إنه روى عنه قوله:

#### - لقد ولدت والحزن رفيقي.

بل إنه وقف عند قبر أمه.. وقد اقتربت حياته هو الآخر على الانتهاء... يوم ذهب لحجة الوداع.. وعند الأبواء.. زار قبر أمه.. وبكي.. وهو يتذكر الحنان الخالد الذي شاهده في طفولته وهو يواركي التراب.

وقد عبرت السيدة عائشة أم المؤمنين وكانت في صحبة زوجها الكريم فقالت:

۲.

«حج بنا رسول الله ﷺ حجة الوداع، فـمر بنا على قبر أمه وهو باك حزين مغتم، فبكيت لبكائه ﷺ».

وعاد اليتيم إلى مكة حيث احتضنه جده عبد المطلب، والذى كان يجلسه إلى جانبه فى مجلسه الخاص عند الكعبة. . حتى إن الناس كانت تناديه بابن عبد المطلب، ولاعتزاز النبى عليه بجده الذى رعاه بحبه ورعايته أيام طفولته اليتيمة، قال فى موقف من المواقف الخالدة فى الإسلام، فى أحد معاركه الكبرى . . يوم ذهب لغزوة (حنين) . . لقد قال الرسول عليه وسط جنوده المقاتلين :

«أنا النبي لا كذب .. أنا ابن عبد المطلب».

[البخاري ومسلم]

وعندما مات عبد المطلب رعاه عمه أبو طالب، وحنا عليه نفس الحنو الذي كان يحنو به عبد المطلب.

وشب الصغير وهو في رعاية عمه، ولم تعرف عنه مكة اللهو كما يلهو الشباب، ولا عرفت عنه عبث الشباب، ولكن عرفت فيه الرجل الصادق الأمين. عفيف اللسان. شجاع العقل والقلب. يفيض رقة وحنانًا على الضعفاء والمساكين. مكتمل العقل. قوى الحجة، فصيح اللسان.

وقد صحبه وكان من المقربين إليه أبو بكر بن أبى قحافة.. وكان شابًا رقيق القلب.. أبيض اللون.. نحيفًا.. بارز الصوت.. يحبه الناس ويثقون به لفصاحته، ولأنه كان تاجرًا ناجحًا.. يقوم بتجارة قريش إلى الشام وإلى اليمن.. وكان بجانب شخصيته الجذابة حافظًا لأنساب العرب وأشعارهم وحكمهم.

لقد ارتبط أبو بكر بمحمـد. . وأحب كل منهما الآخر. . ومرت الأيام.

وبينما كان محمد يتعبد كعادته في غار حراء نزل عليه الوحى، وكانت أول آيات القرآن الكريم: ﴿ اقْرأْ باسْم رَبُكَ اللَّكُرَمُ اللَّذِي خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ اللَّذِي خَلَقَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿ فَ كَالَّمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

وبنزول هذه الآيات. . بدأت مسئولية الرسول الجسيمة في تبليغ رسالة السماء إلى البشر.

لم يكن الأمر سهلا ولا هينا.

فمكة التى عاشت على عبادة الأسلاف. . هؤلاء الذين كانوا يعبدون الأصنام حول الكعبة . كان من الصعب أن تستجيب لدعوة من يطلب منهم نبذ هذه الأصنام التى لا تنفع ولا تضر.

لقد شعر الرسول بعظم المسئولية . . مسئولية رسالة الله إلى خلقه .

وكان رد الفعل لما رآه السرسول على في (غار حراء). عندما نزل عليه جبريل عليه، وضمه إلى صدره ثلاثًا، ثم نزول أول آيات القرآن الكريم. أن عاد النبى إلى بيته مرتجفًا وهو يردد:

دثرونی دثرونی.

وقال لزوجته خديجة بنت خويلد:

لقد رأيت يا خديجة ما أفزعنى، وما جعلنى أهيم فى الصحراء خوفًا على نفسى من أن أكون شاعرًا أو كاهنًا أو مجنونًا.

ولا أكره شيئًا أكثر من أن أكون أحد الثلاثة.

وقص عليها كيف التقى بجبريل، وكيف أخبره بأنه سيكون نبى هذه الأمة. . وأنه قال له:

- أبشر يا محمد. أنا جبريل.. وأنت رسول الله إلى هذه الأمة.

وأخبرها كيف ضمه إليه ثلاثا وهو يطلب منه أن يقرأ والرسول يقول له: ما أنا بـقارئ إلى أن تــلا عليــه الآيات

الكريمات.. فلما قرأها.. ارتفع جبريل عن الأرض حتى اختفى عن نظر الرسول.

قالت له خدیجة: أبشر یا ابن عم. . واثبت . . فوالله إنی لأرجو أن تكون نبی هذه الأمة.

وخرجت خديجة إلى ابن عمها (ورقة بن نوفل) لتحكى له ما حكاه زوجها عما رآه في غار حراء.

فقال لها ورقة بن نوفل:

ونظرت إليه زوجته الطاهرة خديجة وهو يردد ما أوحى له به ربه، فقال لها خاتم الأنبياء والمرسلين:

لقد انتهى يا خديجة عهد النوم والراحة، فقد أمرنى ربى أن أنذر الناس، وأن أدعوهم إلى عبادة إليه واحد، فمن ذا أدعو، ومن ذا يجيب؟

و. . كانت خديجة أول من آمنت به من النساء .

وكان من الطبيعى أن يدعو صديقه أبا بكر للإيمان بهذا الدين الجديد.. ويقص عليه ما رآه في غار حراء من أمر الملاك جبريل عليه الملاك جبريل عليه الملاك جبريل عليه الملاك الملاك عليه الملاك ا

وكان أبو بكر يعرف ما هو محمد في صدقه وعفة لسانه، واستحالة أن يكذب على الله، فما كان منه أن أعلن إسلامه على الفور.. حتى إن الرسول ﷺ قال عنه:

«ما دعوت أحدًا للإسلام إلا كانت له كبوة غير أبى بكر».

ويقصد بالكبوة التردد.

وبإسلام أبى بكر أسلم عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبى وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير ابن العوام، وأبو عبيدة بن الجراح.

كما أسلم من الصبيان على بن أبى طالب الذى تربى فى بيت رسول الله.

وبدأت الدعوة فى أول أمرها سرية إلى أن أمر الله رسوله بأن يجهر بهذه الدعوة عندما نزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنْدُرْ عَشِيرَ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

[الشعراء: ٢١٤ -٢١٦]

. . .

وجهر الرسول ﷺ بالدعوة.

وثارت مكة ثورة عارمة.

ورأت فيما يدعو إليه الرسول تعريضًا بآلهتهم، واحتقارًا لشأنهم. . وأن هذه الدعوة ستجرئ الضعفاء على السادة. . وجن جنون مكة.

أخذت في تعذيب المستضعفين من المسلمين، وكان من ضحايا هذا التعذيب ياسر وسمية وابنهما عمار.

وشاهد الـرسول ﷺ ما يفعله أبــو جهـل بـآل ياسـر وقال لهم:

«صبرًا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة».

وقال له ياسر:

- الدهر هكذا يا رسول الله.

وقالت زوجته سمية للرسول:

- أشهد أنك رسول الله، وأن وعدك الحق.

وقال عمار بن ياسر لمن يعذبه: .

- هذه أجسامنا بين أيديكم يا أعداء الله، فاصنعوا بها ما شئتم. . فالموعد الآخرة، والله يحكم بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين.

وكانت سُمية أول شهيدة في الإسلام، وتبعها زوجها ياسر وكان الشهيد الثاني في الإسلام بعد زوجته سمية.

وزاد الضغط والعذاب على عمار، والكفار يطلبون منه أن يذكر الهتهم بخير، حتى اضطر تحت وطأة العذاب أن يذكر الهتهم بخير. وتركوه، وذهب دامع العينين إلى الرسول يَعْيَانِيْنَ :

- يرحمك الله يا ابن سمية. أخذك الكفار فغطوك في الماء حتى قلت ما قلت. فإن عادوا فعد.

ثم قال له الرسول ﷺ:

- فكيف تجد قلبك؟

قال عمار:

- أجده مطمئنًا بالإيمان.

ونزل قوله تعالى في أمر عمار: ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْد إِيمَانِهِ

إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنِّ بِالإِيمَانِ وَلَكنِ مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [النحل: ١٠٦].

ولم ينج عمار من العذاب إلا بالهجرة إلى الحبشة، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة.

وظلت مكة على عدائها للدين الجديد.

وبلغ من تعنقها مع الرسول أن طلبت من الرسول المستحيل أو بصورة أدق ما صوره القرآن الكريم:

ووسط هذا الجو الذي عاشه الرسول وأصحابه، ووسط هذه الظروف التي عاشها كفار مكة وموقفهم المتعنت والمتسلط من الدعوة. . أسلم بعض كبار رجالات مكة كحمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الخطاب. . واقترح عمر على الرسول أن يخرج المسلمون إلى الكعبة جهرة، حتى تعرف قريش قوة

المسلمين، وخرج المسلمون بالفعل وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الخطاب، وكان عددهم أربعين رجلا، ولم تجد مكة أمام موقف الرسول إلا مزيدًا من الإيذاء للمسلمين، وزاد من طغيان مكة أن فرضت حصارًا ظالمًا على بنى هاشم والمسلمين في شعب مكة، بعد أن حررت وثيقة ظالمة. تعاهدت فيها على مقاطعة بنى هاشم، وعدم الزواج منهم، وعدم البيع أو الشراء منهم، حتى أيقنت مكة أنها بهذا العهد أو تلك الوثيقة كانت ظالمة أشد ما يكون الظلم لبنى هاشم. حصار ظالم استمر قرابة ثلاث سنوات. إلى أن أيقنت أن صنيعها هذا لا يليق بها. وأنه خزى وعار لهم فنقضت هذه الصحيفة.

وأمام تعنت مكة.. هاجر من المسلمين من هاجر إلى الحبشة وأخذ الرسول ﷺ بما أوتى من عزم وقوة يبلغ رسالة الله إلى الناس، دون ضعف أو تخاذل رغم كل جبروت المشركين، ورغم إيذائه وإيذاء أصحابه.

وفقد النبى زوجته خديجة، وبعدها عمه أبو طالب.. وحزن حزنًا شديدًا لفراقهما.. فطالما وقفا بجانبه يذودان عنه أذى المشركين.

.. واتجه إلى الطائف لعله يجد هناك من يتبع دينه فتقوى شوكة المسلمين، ولكنه لم يجد من زعمائها إلا الصلف والتعنت وإغراء الأطفال والسفهاء به، حتى دميت قدماه وهم يلقون عليه الحجارة والطوب، حتى إنه التجأ إلى سور بستان، وتوجه إلى ربه بكل كيانه داعيًا:

«اللهم إليك أشكو ضعف قوتى، وقلة حيلتى، وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربى، إلى من تكلنى، إلى بعيد يتجهمنى، أم إلى عدو ملكته أمرى، إن لم يكن بك غضب على فلا أبالى، ولكن عافيتك أوسع لى. أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بى غضبك، أو يحل على سخطك.. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وفى طريق العودة آمن به طائفة من الجن، عند خروجه من الطائف، أو كسما يقول القرآن الكريم: ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجَنِ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَتُوا فَلَمَّا قُضِي وَلُواْ إِلَىٰ قَوْمَهِم مُنذرين ﴿ إِنَى قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمَعْنَا كَتَابًا أُنزِلَ مِنْ بَعْد مُوسَىٰ مُصَدَقًا لَمَا بَيْنَ يَدَيْه يَهْدي إِلَى الْحَقِ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقيم مِنْ ذُنُوبِكُمْ عَن فَرْمَنا أَجِيبُوا دَاعِي اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ اللهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ

وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لاَ يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي الأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولْئِكَ فِي ضَلال مُّبِين ﴿ آَبُ ﴾ . [الأحقاف: ٢٩ – ٢٦]

وقال سبحانه وتعالى فى سورة الجن: ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿ قُلْ أُوحِي إِلَى السُّتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِ فَقَالُوا إِنّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿ يَهُدِي إِلَى الرُّشْدُ فَآمَنَا بِهِ وَلَن نُشُوكَ بِرِبّنَا أَحَدًا ﴿ وَأَنّهُ تَعَالَىٰ جَدُّ رَبّنَا مَا اتّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا ﴿ وَأَلّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنّا ظَنَنّا أَن لُن تَقُولُ الإِنسُ وَالْجِنُ عَلَى اللّه كَذَبًا ﴿ وَ اللّهِ مَا اللّهِ كَانَ وَاللّهِ عَلَى اللّه كَذَبًا ﴿ وَاللّهُ كَانَ وَقُولُ الإِنسُ وَالْجِنَ عَلَى اللّه كَذَبًا ﴿ وَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى

عاد الرسول وكان معه زيد بن حارثة، وأجاره المطعم بن عدى الذى خرج معه وأولاده، متقلدو السيوف، حيث دخل معه المسجد ولم يتعرض له أحد.

. . .

وإذا كان الناس فى الطائف كما فى مكة قد خذلوا الرسول، فإن الرسول كانت له مكانته الكبرى عند ربه، فقد أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، حيث رأى ما رأى من آيات ربه

الكبرى.. وعاد من رحلته لا يأبه وهو يعلن ذلك على الناس أيصدقونه أو يكذبونه.. وارتبد بعض المسلمين عن الإسلام عندما سمعوا نبأ الإسراء والمعراج.

لكن أبا بكر، عندما جاء من يخبره بما يقوله محمد ﷺ عن الإسراء والمعراج كان رده:

- إن كان قد قال ذلك فقد صدق، وأصدقه في أبعد من ذلك، ومن هنا لُقِّب بالصديق.

. . .

ودعا الرسول الناس إلى الإسلام فى أسواق مكة من مختلف القبائل التى تأتى إلى مكة، ثم كانت بيعة العقبة الأولى، وإرسال الرسول مصعب بن عمير، ليكون أول سفير فى الإسلام للنبى إلى يثرب، وأسلم على يديه عدد كبير من أهل يشرب. ورأى الرسول فى منامه دار الهجرة، فقال لأصحابه:

«أُريت دار هجرتكم، أُريت سنبخَة ذات نخيل بين لابتين، ولو كانت السَّراة أرضًا ذات نخل وسيِّاج لقلت هي هي».

وكانت بسيعة العقبة الكبرى حيث بايع النبى ﷺ ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين على الإسلام.

وأيقن الرسول تحقيق ما رآه في المنام من بشرى وهو يرى الإسلام وقد انتشر في يثرب، فقد عاش الرسول في مكة يدعو الناس إلى الدين ما يقرب من ثلاثة عشر عامًا منذ أن هبط عليه وحى السماء، ولم يسلم إلا بضع مئات من الناس. لقد بايعه أهل يشرب على السمع والطاعة. . فقد قال لهم الرسول:

«تبايعوننى على السمع والطاعة فى النشاط والكسل (يقصد الحرب والسلم)، والنفقة فى العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.. وأن تقولوا فى الله لا تخافوا فيه لومة لائم. وعلى أن تنصرونى، فتمنعونى إذا منعت عليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم، ولكم الجنة إن وفيتم».

فأخذ البراء بيده ثم قال:

- نعم، والذى بعثك بالحق لنمنعنّك مما نمنع منه أعراضنا وأحسابنا. فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب، ورفقاء السلاح، ورثناها كابرًا عن كابر».

بسهولة أكبر مما كانت عليه في مكة، بل ويدخل المسلمون معارك ضارية ضد معاقل الشرك. ويواجهون قوى الأعداء بالسلاح. . لا استكانة ولا خوف. . ولكن حركة وإقدام، ومبايعة على الموت في سبيل الله.

وهاجر الرسول. وكان بصحبته الصديق من مكة إلى المدينة . بعد فشل مؤامرة المشركين بقتل الرسول، وبعد أن ترك في فراشه على بن أبى طالب حتى يرد للناس ودائعهم . .

وعندما خرج الرسول إلى دار هجرته، اتجه ببصره إلى مكة. . البلد التى عاش فيها طفولته وشبابه، والذى جاءه فيها وحى الله . وفيها بيت الله الحرام، وقال كلمته الآسرة:

«والله إنى لأخرج منك، وإنى أعلم أنك أحب أرض الله إلى الله، وأكرمها على الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت».

وسط هذه الأحداث الهائلة.

والرسول الكريم يبلغ رسالة الله إلى الناس. . فآمن منهم من آمن. . وأصر على الشرك من أصر . . ولدت عائشة بنت أبى بكر .

ولدت السيدة عائشة والدعوة إلى الإسلام على أشدها ووالدها أبو بكر الصديق أقرب الناس إلى قلب صاحب الدعوة عليه وأشد الناس إيمانًا بها، وتحملا في سبيلها ما فوق الطاقة البشرية. فاشترى بلالا رَوْفَيْنَ عندما عرض للعذاب من سيده أمية بن خلف . . وصبر على هذا العذاب، وكلما كانوا يطرحونه على الرمال الساخنة، ويضعون على صدره حجرًا زيادة في العذاب، لا ينطق إلا بقوله:

- أحد. . أحد.

واشتراه أبو بكر بخمس أوقـيات من الذهب وأعتقه. . . وعندما تم الشراء قال أمية لأبى بكر:

- لو أبيت إلا أوقية واحدة لأخذته.

فقال له أبو بكر:

- لو أبيتم إلا مائة أوقية لأخذته!

وهذا ما جعل الفاروق عمر بن الخطاب يقول فيما بعد:

- أبو بكر سيدنا. . وأعتق سيدنا!

وقد اشترى الصديق عبدين وخمسة إماء.. اشتراهم وأعتقهم حتى إن والد الصديق قال له:

- أراك تعتق رقابًا ضعافًا، فلو أنك فعلت ما فعلت وأعتقت رجالا جُلدًا، يمنعونك ويقومون دونك.

فقال له أبو بكر:

- يا أبت إنى أريد ما عند الله.

李 华 华

جو عبق بأجواء الروح. ولذة الجهاد في سبيل الله، وسعادة الإيمان، وجلال اليقين. وبيئة تهب منها روائح الإسلام وعبقه وأنواره. ووسط هذا ولدت عائشة بنت الصديق من زوجته (أم رومان).

والأم (أم رومان) كان اسمها زينب أو دعد - مختلف فيه، كما يقول الأستاذ العقاد - واتفقوا على أنها من كنانة.

وكانت قبل بناء الصديق بها - كما يقول العقاد أيضًا - زوجًا لصاحب في الجاهلية عبد الله بن الحارث بن سخبرة، وولدت له ابنه الطفيل، ثم مات فخلف عليها أبو بكر ليحفظ بيت صاحبه وحليفه.

ومن المتفق عليه أنها كانت امرأة ذكية، أسلمت وهاجرت ولقيت عنتًا شديدًا في سبيل دينها وزوجها، ويسروى عن

النبي ﷺ أنه قال:

«من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رومان».

وقد اختلفوا في سنة وفاتها، فمن قائل:

- إنها توفيت في حياة النبي ﷺ.

إلى قائل:

- إنها عاشت إلى أيام عثمان رَضِيْظُنُهُ.

والأرجح في رواية البخاري أنها عاشت إلى أيام عثمان.

ويقول العقاد:

وجملة ما يفهم من وصفها على التحقيق أنها كانت بيضاء، فكان عَلَيْكُ يلقبها بالحميراء.

وكانت أقرب إلى الطول لأنها كانت تعيب القصر كما مر في كلامها عن السيدة صفية.

وكانت فى صباها نـحيلة أو أقـرب إلى النحول، حـتى كانوا يحملون هودجها خاليًا يحسبونها فيه.

قالت في حديث لها مشهور:

«.. وأقبل إلى رهط الذين كانوا يرحلون لى - أى يحملون الرحل على البعير - فحملوا هودجى وهم يظنون أنى فيه. وكانت النساء إذ ذاك خفافًا لم يهبلن ولم يفشهن اللحم. إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستكثر القوم ثقل الهودج حتى رحلوه ورفعوه، إذ كنت مع ذاك جارية حديثة السن».

ثم مالت بعد سنوات إلى شيء من السمنة كما جاء في كلامها في حديث آخر:

«... خرجت مع النبى ﷺ في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم، فقال ﷺ: تقدموا فتقدموا.

ثم قال:

- تعالى حتى أسابقك. فسابقته فسبقته فسكت. . حتى إذا حملت اللحم وكنا في سفرة أخرى قال عليه الله المسلمة :

تقدموا .. ا فتقدموا . . ثم قال :

- هذه بتلك.

وعلمنا من بعض أحاديثها أنها وعكت مرة فتمزق شعرها، ومن ثم كانت وصيتها على ما يظهر بالشعر حيث تقول:

- إذا كان لأحدكم شعر فليكرمه.

وعلمنا من رواة وقعة الجمل أنها كانت جهورية الصوت، تخطب العسكر في هودجها في ساحة الحرب فيسمع خطابها.

وعلمنا من جملة أوصافها وأخبارها أنها كانت حية الطبع موفورة النشاط كدأب العصبيين من النساء والرجال. وكان أبوها رَخِيْشَيْنَ من أصحاب هذا المزاج ولا مراء.

ويقول العقاد أيضًا:

والظاهر أنها ورثت عنه كثيرًا من خَلقه وخُلقه على السواء.

فقد كان الصديق جميلا حتى جاء في بعض الروايات أنه لقب بالعتيق لجماله.

وكان نحيلا دقيق التكوين كما هو مشهور.

وكانت فيه حدة طبع مع حدة ذكاء.

وكان كـريمًا سريـعًا إلى نجـدة المـعوزيـن والـضعفـــاء.

وكان صادق المقال لم يؤخذ عليه كذب في الجاهلية ولا في الإسلام.

وكان ماضى اللسان قديرًا على إفحام من يجترئ عليه، وتشبهه السيدة عائشة في هذه الخلائق شبهًا كان يوحى إلى النبي عَلَيْكُ كلما سمع مجيب من يساجلها أن يقول:

- إنها ابنة أبى بكر.. إنها ابنة أبى بكرا

. . .

هذه هى عائشة بنت الصديق. . التى تزوجت الرسول، وكانت أحب أزواجه إلى نفسه. .

وهـــى التى كـــان لــها دورهـــا فى حـفظ أحـاديث الرسول ﷺ، كما كـان لها دورًا سياسيًا خطيرًا فــيما بعد فى خلافة على بن أبى طالب حيث واجهته فى معركة الجمل.!



|  |  |   | Action to the second se |
|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   | 1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   | distribution of the state of th |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   | ;<br>}<br>?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   | *<br>*<br>*<br>*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  | • | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

عرف النبى على الحياة الزوجية المستقرة مع السيدة خديجة فلم يتزوج غيرها في حياتها.

وفرت له هذه السيدة الفاضلة الحياة الآمنة المستقرة قبل الرسالة وبعدها. وقد ساعدته على أن يعيش حياته التى يحبها.. فقد كان يحب التأمل والتفكير الطويل.

وكان يحب أن يتعبد في الأيام ذوات العدد في شهر رمضان من كل عام.

وعندما نزل عليه جبريل عَلَيْكُم في غار حراء، حيث نزلت أول آيات القرآن الكريم:

﴿ اقْرأْ بِاسْم رَبِكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿ الْفَرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ ﴿ فَ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ فَ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ﴿ فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّلَّ اللَّا اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّ

عرف النبي أن عهدًا جديدًا قد بدأ في حياته. وأن هناك حدثًا ضخمًا قد حدث. وأن عليه في مستقبل الأيام حملا هائلا سوف يتحمله.

ولم يكن هذا الحدث سهلاً ولا يسيرًا.

إنه يتلقى الوحى من السماء.

وإنه قد عرف جبريل عَلَيْكَلِم الذي ضمه إليه، وهو يأمره بقراءة ما نزل عليه من آيات الذكر الحكيم.

ولم يكن النبي يقرأ ولا يكتب.

ولكن كان هذا إيذانًا بأهمية العلم في الحياة.. وأهمية المعرفة..

ورجع الرسول إلى بيته يرتجف وهو يردد:

«زملونی.. زملونی».

وعندما ذهب عنه الإحساس بالخوف، وأم المؤمنين خديجة تحاول أن تزيل عنه الروع سمعته يقول: «خشيت على نفسى».

قالت له السيدة خديجة:

- «كلا. والله لا يخزيك أبدًا. إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتقرى الضيف، وتحمل الكَلَ، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الدهر».

ولم تتركه مع مخاوفه بعد أن شاهد ما شاهد، لقد أخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل. الذي كان من الحنفاء. فلم يعبد ما كان يعبده قومه من الأصنام. ولكنه كان مؤمنًا بالله، قارئًا للتوراة والإنجيل. واثقًا من البشارات التي جاءت بها عن النبي الخاتم.

وما كاد ورقة يسمع من الرسول ما سمع، عما حدث له في غار حراء.. حتى تهلل وجهه.. فهذه البشارات التي قرأ عنها سوف تتحقق.. وأن محمدًا هو النبي الخاتم.. قال له ورقة:

هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتنى أكون حيًا إذ يخرجك قومك.

قال الرسول ﷺ متعجبًا:

- أمخرجي هم؟

قال ورقة:

- نعم. . لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عُودى، وإن يدركني يومك هذا أنصرك نصرًا مؤزرًا.

ولكن ورقة مات بعد ذلك بقليل، ولم يدرك الرسول عندما حاول قومه قتله، وأراد له الله أن يهاجر من مكة إلى يثرب.

انقطع الوحى فترة، حتى اشتاق الرسول إلى رؤياه.. فلم يعد خائفًا من لقاء جبريل.. بل كان مشتاقًا إلى أن يرى هذا الملاك الكريم..

وحزن حزنًا شديدًا لانقطاع الوحى، إلى أن عاوده الوحى وقد جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله:

سمعت رسول ﷺ يقول:

«بينما أنا أمشى سمعت صوتًا من السماء فرفعت بصرى، في إذا الملك الذي جاءنى بحراء.. قاعد على كرسى بين السماء والأرض فجبنت منه فرقًا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلى فقلت: زملونى.. زملونى.. فأنزل الله تعالى: ﴿يَا أَيُهَا الْمُدَّثِرُ مِنْ فَهُمْ فَأَنَذُرْ ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبّر ْ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِر ْ ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿ وَثِيَابِكَ فَطَهِر ْ ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿ وَقَيَابِكَ فَطَهِر ْ ﴿ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿ وَقَيَابِكَ فَطَهِر ْ وَالرَّجَزَ فَاهْجُرْ ﴿ وَ الله تعالى الله وَ اللهِ وَ الله وَالله وَ الله وَ

وتتابع الوحي.

وبدأت الدعوة. . وكانت سرية في أول أمرها.

وكان أول من آمن بها من أصدقائه أبو بكر الصديق، وكان أول من آمن بها من الصبيان على بن أبى طالب، كما آمن به زيد بن حارثة. . وكان عبد خديجة ثم وهبته للرسول.

وزيد هذا كان قد فقده والده، ولما علم فيما بعد أنه بمكة ذهب إليها، وخير ابنه أن يعود معه، أو أن يظل مع الرسول، فآثر زيد أن يظل مع الرسول. . حتى إن والده قال له:

- يا زيد تختار العبودية على أبيك وأمك!

فقال زید:

- إنى قـد رأيت من هـذا الرجل شـيئًا، وما أنا بـالذى يفارقه أبدًا...

ومن هنا أحبه رسول الله، وأعلن أمام الملأ من قريش: - اشهدوا أن هذا ابني وارثًا وموروثًا!

وقد ظل كذلك إلى أن نهى الإسلام عن التبنى عندما نزل قوله تعالى: ﴿ ادْعُوهُمْ لاَّبَائِهِمْ هُو أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِنْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَ اليكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥].

وبدأت الدعوة تشق طريقها إلى القلوب والعقول. .

وبدأ رد الفعل العنيف من جانب مكة نحو المسلمين. . وزاد من تعذيبهم للأرقاء والضعفاء . . حتى اضطر البعض إلى الهجرة إلى الحبشة .

ثم بلغ طغیان مکة أقصی مـداه. . عندما فرضت حصارًا عالى بنى هاشم والمسـلمین. . لا یبتاعـون منهم، ولا یتزوجون. . وحاصروهم فی شعب من شعاب مکة!

وقد لبث بنو هاشم فى شعبهم ثلاث سنوات إلى أن ثابت مكة إلى رشدها. . وانتهى أمر هذه القطيعة الظالمة ، ولكن الرسول ظل يدعو إلى الإسلام . . غير عابئ بمشركى مكة .

وفى ظل هـذه المحنة القاسـية ظلت خـديجة صـابرة مع زوجها لا يلين لها قناة...

وكذلك كان عمه أبو طالب.

ولم تلبث أن ماتت أم المؤمنين خديجة.. وبعدها بأيام.. وقيل خمسة وثلاثين ليلة مات أبو طالب.. وكان ذلك كما يقول ابن كثير قبل الهجرة بثلاث سنوات وسمى العام الذى فقد فيه النبى زوجته خديجة وعمه أبو طالب بعام الحزن.

وقد ظل الرسـول يذكر زوجتـه خديجة طوال حـياته. .

ومن ذلك مـــا رواه الإمــام أحــمـد عــن عائشة رضــى الله عنها قالت:

كان النبى ﷺ إذا ذكر خديجة أثنى عليها بـأحسن الثناء فغرت يومًا فقلت:

- ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين، قد أبدلك الله خيراً منها.

قال: «ما أبدلنى خيرًا منها، وقد آمنت بى إذ كفر بى الناس، واستنى بمالها، إذ حرمنى الناس، ورزقنى الله ولدها، إذ حرمنى أولاد النساء».

\* \* \*

وقد اختلف الرواة في أيهما مات قبل الآخر أبى طالب أو خديجة.

يقول الشيخ محمد أبو زهرة:

«وقد مات أبو طالب قبل خديجة على أصح الروايات.

وقيل كانت وفاته قبلها بثلاث ليال.

ويذكر بعض الرواة أن وفاتها كانت قبل وفاته بنحو من خمس وثلاثين ليلة.

وأن الراجح أن وفاته كانت قبل وفاتها.

ومهما يكن الأمر في المقدم والمؤخر، فإن وفاتهما أورثت حزنًا شديدًا للنبي ﷺ.

وكان هذا الذى سماه الرسول عام الحزن قبل هجرته إلى مكة بثلاث سنوات.

ولمكانة السيدة خديجة عند ربها، فقد بشرت ببيت في الجنة من قصب:

روى البخارى بسنده عن أبى هريرة قال:

«أتى جبريل إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله. . هذه خديجة قد أتت بإناء فيه إدام – أو طعام أو شراب – فإذا هي أتتك فأقرأ عليها السلام من ربها ومنى، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب».

النصب هو اللؤلؤ.

لم ينس الرسول قط هذا الزواج السعيد من السيدة خديجة. . وقد استد هذا النواج . . وكانت نعم الزوجة الصالحة للنبى الخاتم ﷺ . لقد تـزوجها في ريعان شبابه إلى أن تجاوز سن الشباب . . وكانت هي الـزوجة الوحيدة له فلما

٥,

انتقلت إلى جوار ربها أحس بـالحزن الشديد ورأت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون أن تعرض على النبى من تؤنس وحدته وتكون له سندًا، وعرضت عليه أن يتزوج.

وسألها: من؟

قالت: إن شئت بكرًا، وإن شئت ثيبًا.

فسألها عن البكر فقالت: عائشة بنت أحب خلق الله إليك.

وسألها عن الثيب فذكرت (سودة بنت زمعة).

ولاقى هذا الاقتراح صدى طيبًا عند الرسول.

وذهبت خولة بنت حكيم إلى أم رومان زوجة الصديق وأم عائشة.

قالت: ما أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟!

قالت أم رومان: وما ذاك؟

قالت خولة: أرسلني رسول الله أخطب عليه عائشة.

وكان من الطبيعى أن تنتظر الصديق لتعرض عليه الأمر.. كان الصديق يرى أن محمداً أخاه.. ومن هنا برز في ذهنه تساؤل:

- وهل تصلح له وهي بنت أخيه؟

ولما سألت الرسول قال لها:

- قولى له: أنت أخى في الإسلام وابنتك تحل لي.

وتقول الروايات أن عائشة كانت مخطوبة لجبير بن مطعم ابن عدى . . وكان لا يزال على الشرك . . وأن أبا بكر توجه إلى مطعم وزوجته حتى يعرف رأيهما . . وهل ما زالا عند وعدهما بأن تتزوج عائشة من جبير؟

إلا أن الأم قالت له إنها تخشى من هذا الزواج، حتى لا يكون هذا الزواج سببًا فى أن يصبأ ابنهما. . ووافقها الأب على ذلك . . ومن هنا فقد تحرر أبو بكر من هذا العهد . . وأنه أبرأ ذمته .

وتمت خطبة الـنبى ﷺ إلى عائشة وكـان ذلك في شوال سنة عشر من الدعوة.

أى قبل الهجرة بثلاث سنوات. . وقدم لها السنبي ﷺ صداقًا (أربعمائة درهم) كما تقول معظم الروايات.

\* \* \*

ومرت ثلاث سنوات حدث فيها الكثير من الأحداث.

إلى أن أوحى الله إلى الـرسول بالهجرة إلى يـثرب، بعد

أن تآمرت قريش على قـتل رسول الله، وكان النبى عـقب عودته مـن الطائف. . كان يعـرض نفسه علـى القبائل لعـلها تؤمن بالإسلام. . وحدث أن بايع نفـر من أهل يثرب الرسول في بيعة العقبة الأولى.

ثم بايعه عدد منهم (٧٣ رجلا وامرأتان) في بيعة العقبة الكبرى.. وكان الإسلام قد انتشر في يثرب بفضل أول سفير للإسلام بها وهو مصعب بن عمير. وكان النبي قد رأى في منامه، وقال لأصحابه:

«أُريت دار هجرتكم.. أُريت سبَخَةً ذات نخيل بين لابتين. ولو كانت السَّراة أرضًا ذات نخل وسباخ لقلت: هي هي».

. . وعندما عُرف انتشار الإسلام في يثرب، فرح الرسول وعرف أن رؤياه قد تحققت وأنه آن الأوان لأن يهاجر من مكة التي يتآمر عليه أهلها من المشركين، وأن عدد المسلمين لم يزد عن بضع مئات رغم طول دعوته إلى الإسلام في مكة .

وفي بيعة العقبة الكبرى قال الرسول لهم:

- تبايعوننى على السمع والطاعة فى النشاط (الحرب) والكسل (السلم) والنفقة فى العسر واليسر. وعلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأن تقولوا فى الله لا تخافوا

لومة لائم. وعلى أن تنصرونى، فتمنع ونى إذا قدمت عليكم بما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة إن وفيتم».

وقال البراء:

- نعم، والذى بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أعراضنا وأحسابنا. فبايعنا يا رسول الله فنحن والله أبناء الحرب، ورفقاء السلاح، ورثناها كابرًا عن كابر.

وقال لهم الرسول:

« أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبًا، ليكونوا على قومهم بما فيهم كفلاء ».

فأخرجوا له تسعة من الخزرج، وثلاثة من الأوس فقال لهم ﷺ:

«أنتم كفلاء على قومكم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم.. وأنا كفيل على قومى».

قالوا: نعم.

فلما بايعوه قالوا له: يا رسول الله، ما لنا بذلك، إن نحن وفينا.

\* \* \*

وهاجر النبى إلى المدينة بعد أن أمر أصحابه بالهجرة حيث استقبل استقبالا حافلا من أهلها. . وعندما نزل قباء بنى مسجد قباء وبعد أربعة أيام توجه إلى المدينة . . حيث تكالب الناس على راحلة رسول الله . الكل يريد أن يكون النبى ضيفًا لديه . ولكنه كان يقول لهم :

- دعوها .. (أي الراحلة) فهي مأمورة.

وبركت الناقة عند دار أبى أيوب الأنصارى.. وكان ذلك في الثاني عشر من ربيع الأول.

وكان أبو أيوب أسعد الناس بتلك الضيافة.. ونزل الرسول في الطابق الأول من هذا المنزل، بينما سكن في الطابق الثاني أبو أيوب وعندما نزل عَلَيْكُ من فوق ناقته متجها إلى مسكنه.. نزل وهو يقول:

﴿ رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلاً مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ﴾ [المؤمنون: ٢٩].

وكانت المدينة تـضم قبـيلتى الأوس والخـزرج واليـهود وبعض الذين لم يسلموا بعد مـن هاتين القبيلتين، وكان لا بد

أن ينظم الرسول هذا المجتمع الجديد.. فأخي بين المهاجرين والأنصار، وظهرت صحيفة المدينة التي أمن الرسول فيها اليهود على أموالهم وممتلكاتهم وحرية ممارستهم العبادة على دينهم، كما وضح في هذه الصحيفة حسن الجوار بين اليهود والمسلمين، على ألا يغدروا بالمسلمين، ولا يساعدوا أعداءهم..

وأصبحت المدينة دولة لها دستورها، وأصبح السرسول يجمع بين السلطتين الروحية والسياسية.

ولكن اليهود كعادتهم دائمًا. . لم يحافظوا على ما تعاهدوا عليه مما اضطر النبي إلى محاربتهم بعد ذلك.

. . .

وفى ظل هذا المجتمع الجديد. . كان لا بد من بناء مسجد يجتمع فيه المسلمون للصلاة ولتدبير أمور حياتهم فى الحرب والسلم.

وبنى المسجد بسواعد المسلمين من المهاجرين والأنصار وكان النبى يعمل معهم فى البناء.. وجعلوا محراب المسجد نحو الشمال (تجاه بيت المقدس).. وفتحوا فيه ثلاثة أبواب.. أحدهما ينفذ إلى الحجرتين اللتين بناهما الرسول لزوجتيه عائشة، وسودة.

وكانت هـذه الحجـرات من اللَّبِن وعلى أبوابـهـا المسوح (الجلود).

وكانت الحجرة التى أعدها لعائشة فى غاية التواضع بحيث يستطيع الواقف فيها أن يلمس بيده السقف. وفى داخلها جَرَّة للماء، وطست من الفخار، وسرير عبارة عن خشبتين مشدودتين بحبال، وفوقه قطعة من القطيفة القديمة، أما الوسادة فمن الليف!

هذا هو كل أثاث بيت رسول الله!!

\* \* \*

أما المسجد فقد بنى على مساحة تبلغ خمسة وثلاثين ذراعًا طولاً، وثلاثين ذراعًا عرضًا، وقد قام بتوسعته الرسول مرة أخرى عندما زاد عدد المسلمين وأقبل إلى المدينة من هاجر من المسلمين إلى الحبشة فأصبح خمسين ذراعًا طولاً وخمسين ذراعًا عرضًا، هذا المسجد الذي اتسع مع كل عصر من العصور الإسلامية منذ عثمان وَ الله الله أن أصبح ما هو عليه الآن من اتساع يستطيع استيعاب المسلمين الذين يأتون لزيارة قبر نبيهم ومسجده من مختلف بقاع العالم الإسلامي.

وانتقل الرسول إلى بيته بجوار مسجده عندما بني بعائشة.

وتقول عائشة عن قصة زواجها بالرسول ﷺ:

لما جئنا المدينة أنزلنا أبى فى بيت رجل من الأنصار، فأقمنا فيه أشهرًا. وبينما كنت فى يوم ألعب مع بنات الأنصار إذ أقبل الرسول على بيتنا وحوله رجال من المهاجرين والأنصار، فخرجت أمى تطلبنى وقادتنى إلى البيت، وأنا أتصبب عرقًا من اللعب، فمسحت وجهى بالماء، وألبستنى ثوبًا نظيفًا، وأخذتنى إلى رسول الله على وقالت:

- هذه عروسك يا رسول الله. فبارك الله لك فيها وبارك لها فيك.

وأخذ أصحابه يباركون ويهنئون، وأصبحت من هذا اليوم زوجة رسول الله ﷺ.

ونقلنى الرسول إلى بيته الذى فى جوار المسجد، وكان النبى ﷺ رفيقًا بى، فقد كنت حديثة السِّن. محبة للعب، يدخل على البنات فى بيتنا فألعب معهن.

ويرانا الرسول فيقول: ما هذا؟

فنقول له: نلعب خيل سليمان فيضحك.

وكان يدخل على فيرانى مع صواحبى، فتتحرك له البنات تريد الخروج فيقول لهن:

- مكانكن. ويستبقيهن عندى، ويخرج الرسول دون أن يقطع علينا لهونا. وكان أحيانًا يأتى بصواحبى يلعبن معى.. يريد أن يسرنى بذلك.

وكان ﷺ أوسع صدرًا من والدى، فلقد دخل علينا أبو بكر فى يوم الأضحى، وعندى جاريتان تضربان بالدُّفً فانتهرهما أبو بكر.

وقال: أتعملان هذا في بيت رسول الله؟

فقال له الرسول: «دعهم يا أبا بكر.. إن لكل قوم عيدًا، وإن عيدنا هذا اليوم».

وكان يحب أن أشاهد اللهو من وراء حجاب، فقد لعب بعض الحبشة بالحراب أمام بيتنا، فرأيت الرسول ﷺ يقوم على البيت يسترنى بردائه لأنظر إلى لعبهم من بين كتفيه وأذنه، وظل واقعًا يسترنى حتى انصرفت من نفسى.

ونتابع ما ورد على لسان عائشة رضى الله عنها، كما رواه الأستاذ أحمد التاجى فى كتابه (سيرة النبى العربى). . نقلا عن الإمام البخارى:

تقول عائشة رضى الله عنها:

وكان رفيقًا بي غاية الرفق، يعاملني كابنته، فكان إذا

دخل على ً فوجدنى نائمة مشى على أطراف أصابعه حتى لا يقطع على نومى.

وكنت أغضب عنده وأرضى، فيتحملنى فى رضاى وغضبى.

قال لى يومًا: يا عائشة ما يخفى على حين تغضبين وحين تُرْضَين.

قلت: بماذا تعرف يا رسول الله؟

قال: أما حين ترضين عُنِّي، فإذا حلفت قلت: لا ورب محمد!

وأما حين تغضبين منى تقولين: لا ورب إبراهيم!

قلت: صدقت وإنى والله لا أعدو سوى اسمك.

أى أن حبك يملأ نفسى في الحالين، ولكنى في الغضب أتجاوز اسمك.

ورفعت مرة صوتى فوق صوته فى حديث، وسمعنى أبو بكر، وهو قادم علينا فغضب، وهم أن يبطش بى وهو يقول: أترفعين صوتك فوق صوت رسول الله! فمنعه الرسول أن يؤذينى، فلما خرج أبو بكر قال لى الرسول مازحًا وهو يريد أن يسترضينى: ألا تعلمين أننى منعت والدك وكان يريد أذاك؟

ودخل والدى بعدها فوجدنا نضحك فقال: أشركاني في سروركما كما أشركتماني في غضبكما.

قالت عائشة: ولم يتزوج رسول الله ﷺ بكراً غيرى، وقد تزوجنى بأمر السماء.. فقد رأى فى المنام شخصاً يحمل إليه قطعة من الحرير، وقد نقشت فيها صورة، فلما كشف الرسول عنها وجدها صورتى فتعجب من ذلك. فسأل: من هذه؟

فقیل له: هذه امرأتك! فازداد عجبًا وتكرر له هذا مرة أخرى.

\* \* \*

فقد حدثنى رسول الله ﷺ بذلك، فقال: رأيتك في المنام مرتين، أرى رجلا يحملك في خرقة من حرير.

فيقول: هذه امرأتك. فأكشف عنها فإذا هي أنت!

فأقول: إن يكن هذا من عند الله ينفذه.

泰 泰 泰

ثم حدث أن جاءت إلى بيته امرأة مسلمة بعد وفاة خديجة. . وقالت له: يا رسول الله، كأنى أراك قد دخلتك الأحزان لفقد خديجة أأخطب لك؟ ثم ذكرتني له فعجب

الرسول ﷺ من قولها إذ وافق ذلك ما رآه في منامه. .

فكان أن خطبنى من أبى وأنا فى مكة، وتزوجنى بعد ذلك فى أول أعوام الهجرة.

\* \* \*

وقد نقلنى رسول الله ﷺ بالزواج منه إلى عالم آخر لم أكن أهتدى إليه بدونه، وعشت معه الحياة التى يرسمها له ربه، حياة النبوة والزهد فى متاع الدنيا، والرغبة فى الآخرة، وتذكر الله فى كل قول وعمل.

فقد علمنى أن الدنيا مزرعة للآخرة.. فلا طلعت علينا شمس يوم لا نتقرب فيه إلى الله ببعض الطاعات، فلم نعد نرى الدنيا دائمًا متاعًا وزينة، وإنما نراها قنطرة تُبلغنا إلى الله.

\* \* \*

فأقمت مع رسول الله ﷺ في حجرة ضيقة مبنية باللبن، تمس اليد سقفها، وليس فيها من الأثاث سوى حصير مفروش على الأرض، وسرير مشدود بالحبال، وأوان من فخار تحفظ طعامنا وشرابنا. ولكن لم أشعر بضيق المكان، لأن رسول الله ﷺ قد وسع قلوبنا وعقولنا، فجعلها تتطلع على رحاب السموات والأرض، وتتنقل في ملكوت الله العظيم، فلا

يشعر الإنسان بزمانه ولا بمكانه، وإنما يشعر أنه من ملك الله الكبير، وأن عليه أن يطيع صاحب الأمر ويفنى في عبادته، فتنسلخ نفسه شيئًا فشيئًا من الأرضيَّة، وتسبح في العلويَّة، فإذا حدث له ذلك هانت عليه الدنيا وما فيها، ورضى من الحياة بأقل متاع، وطمع فيما عند ربه من جزاء وثواب.

\* \* \*

وتقول السيدة عائشة أيضًا:

فكان خبزنا الشعير أطحنه بيدى في الرَّحي، وطعامنا التمر والماء. وقد تيسر لنا اللبن بعد حين.

ولقد كان يمر الشهر والشهران والثلاثة ولا يوقد في البيت نار لخبز أو طعام.

ولم يمتلئ جوف رسول الله ﷺ شبعًا قط، ولا عرفنا الشبع من التمر إلا بعد فتح خيبر.

ولم يشك رسول الله ﷺ إلى أحد حاجة، وكان الفقر أحب إليه من الغنى، وكان يظل نهاره جائعًا، ويبيت ليله كذلك، ولا يمنعه هذا من صيام غيره متى طلع النهار.

ولقد بكيت مرارًا من الشفيقة عليه، إذ كينت أراه يربط على بطنه الحجر والحجرين ليسكن ما به. فكنت أمسح بطنه

بيدى وأقول له: نفسى فداك يا رسول الله لو أخذت من الطعام ما يقويك على الصيام؟!

فكان يقول:

«يا عائشة مالى وللدنيا، لقد سبقنى أولو العزم من الرسل، وصبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم، وقدموا على ربهم، فأكرم مآبهم وأحسن ثوابهم. وإنى أخاف إن ترفهت في معيشتى أن يُقصَّر بى غدا عنهم وليس أحب إلىَّ من ألحق بإخوانى وأخلائى».

\* \* \*

وما أكثر ما رواه الإمام البخارى من الأحاديث عن عائشة رضى الله عنها.

كانت بالغة الذكاء. وكانت شديدة الحفظ.

وكانت أثيرة عند الرسول ﷺ. . . لأنها كان لها دور بارز في تعليم النساء تعاليم الدين . . فقد طلبت النساء من الرسول في تعليم الدين مجلسًا، ولقيهن الرسول في بيته أو في أحد بيوت أصحابه كما يروى الإمام البخارى، يعظهن ويعرفهن أمور الدين، وكانت السيدة عائشة تلتقط كل ما يقوله الرسول، وكانت تشرح ذلك للمسلمات . . وكان

الرسول عَلَيْقُ يسمع لها، ويلتمس لها العذر عندما تغار من نسائه.

فقد ورد عـن عائشة قولـها: دخل النبى ﷺ علـيَّ يومًا فقلت له:

- أين كنت اليوم؟

قال: كنت عند أم سلمة.

قلت: ما تشبع من أم سلمة؟

فتبسم عَلَيْكُ لغيرتي منها، ثم قلت:

- يا رسول الله. . ألا تخبرنى عنك لو نزلت بعدوتين (جانبا من الوادى) إحداهما لم ترع، والأخرى قد رعيت، أيهما كنت ترعى؟

قال: التي لم تُرع.

قلت: فأنا لـست كإحدى نسائك. كل امرأة من نسائك قد كانت عند رجل، غيرى.

فتبسم النبي ﷺ لقولها.

\* \* \*

وكانت عائشة تستفسر من الرسول عن كثير من أمور الفقه حتى يمكنها أن تفسر هذه الأمور للنساء.

وكم صححت السيدة عائشة من أحاديث، وأوردت الحديث كاملاً صحيحًا كما ورد عن رسول الله. .

. . فقد سمعت مثلا أن عـمر صَرِّفَتُكَ كان يحـدث عن رسول الله ﷺ أنه قال:

« إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ».

فقالت عائشة:

رحم الله عمر. والله ما حدث رسول الله عليه أن الله يعلن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله عليه قال: «إن الله ليزيد الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه».

وقالت حسبكم القرآن: ولا تزر وازرة وزر أخرى.

وما أكثر الأحاديث التى روتها السيدة عائشة، وما أكثر ما صححت من بعض الأحاديث التى رويت منقوصة، كما روت أحاديث كثيرة عن كيفية صلاة النبى وتهجده وصيامه وقيامه، وكيف كانت سلوكياته مع زوجاته.

فكانت التلميذة البالغة الذكاء في مدرسة الرسول، التي استفاد من فقهها الناس، وخاصة النساء عندما كن يسألنها عن بعض الأمور التي تخص المرأة.

منها مثلا كما يروى في الصحيحين (البخاري ومسلم) عن عائشة رضي الله عنها:

أن امرأة سألت النبى ﷺ عن كيفية طهارتها من الحيض، فعلمها كيف تتطهر وقال لها:

خذى فرصنة (قطعة) من مسك فتطهرى بها.

قالت: كيف أتطهر بها؟

قال: سبحان الله تطهري.

فاجتذبتها عائشة إليها وقالت:

تتبعى بها أثر الدم في قطعة من الصوف.

.. و.. ما أكثر ما يرويه الفقهاء عن دور السيدة عائشة في تثقيف النساء في أمور الدين.

\* \* \*

| , |   |
|---|---|
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | i |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   | i |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
|   |   |

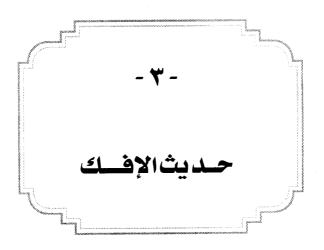

استقر الإسلام في المدينة. خاصة بعد أن حقق انتصاراً مذهلا على مشركي مكة في معركة (بدر).. وعندما حاولت قريش أن تأخذ بثأرها في (أحد) لم يتحقق لها الانتصار الكامل.. فلولا أن رماة المسلمين عصوا أوامر الرسول عندما طلب منهم ألا يغادروا أماكنهم عندما يلوح النصر..

إلا أنهم تركوا هذه الأماكن بحثًا عن الغنائم، وانتهز خالد بن الوليد وكان لا يزال على دين أبائه وأجداده.. انتهز هذه الفرصة وجاء من خلفهم وأوقع بهم خسائر كبيرة.. ولكن قريشًا خشيت أن تظل في قتال الرسول حتى لا تنقلب الكفَّة في غير صالحهم.. فآثروا الانسحاب والعودة إلى

<u>V1</u>

مكة.. ومع ذلك فلم يكن انتصار مكة انتصارًا حاسمًا..

فقد أصبح للإسلام في المدينة مكانة مرموقة، حيث يسود العدل وسماحة الإسلام الجميع. وحيث أصبح المسلمون قوة يخشى عواقب التصدى لها كل القبائل العربية. وفي ظل هذا المجتمع الذي ينعم بقيم الإسلام الروحية من صلاة وصيام وزكاة. عما جعله مجتمعًا متآلفًا قويًا يسود أفراده طمأنينة الإيمان. وجلال اليقين. وإيثار ما عند الله. رغم كل ذلك فقد كان هناك بعض المنافقين في المدينة وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. الذي كان من آماله أن يصبح ملكًا على يشرب قبل هجرة الرسول إليها، ولم يتحقق له هذا الأمل. فقد كانت شخصية الرسول الآسرة، وبناؤه للمجتمع الجديد عائقًا بينه وبين تحقيق آماله التي تلاشت، ولم يبق إلا ما في صدره من غلً وحسد على المسلمين.

. وحدث في شهر شعبان في السنة الخامسة من الهجرة أن تناهي إلى سمع الرسول عَلَيْكُمْ أن (الحارث بن أبى ضرار). سيد بنى المصطلق. وهم بطن من خزاعة. . وكانوا قد ساعدوا مكة في قتالها الرسول في (أحد). . سمع النبى أن الحارث هذا يريد أن يهاجم المدينة، فخرج النبي

للاقاته.. وطلب منهم الإسلام، ولكنهم رفضوا، فهزمهم المسلمون هزيمة منكرة، وأخذوهم أسرى.. وكان من بين الأسرة (جُويرية بنت الحارث) التي استغاثت بالرسول، فتزوجها عليه وبالتالي أصبح هذا البطن من خزاعة أصهار الرسول، فأسلموا.

وفى هذه الغزوة تخاصم أجير لعمر بن الخطاب مع رجل حليف للخزرج على الماء. فقد تنافس كل منه ما على أن يكون هو الأسبق إلى الماء، وضرب الأجير حليف الخزرج الذى استنجد بالخزرجيين. وكادت تكون فتنة، عندما استنجد أجير عمر بالمهاجرين. ولكن الرسول عليه أخمد الفتنة في مهدها. وعادت النفوس إلى التآخى والصفاء. ولكن عبد الله بن أبى بن سلول الذى كان من آماله أن تندلع الفتنة بين المهاجرين والأنصار، حتى يشفى غليل نفسه، أخذ يثير الناس. فكان عما قاله للناس وهو يبغى اندلاع الفتنة:

«والله ما رأيت كالليلة مذلّة، قد نافرنا القوم وكاثرونا في بلدنا، وأنكروا فضلنا. والله ما نحن وهؤلاء إلا كما قال القائل: سَمِّن كلبك يأكلك! ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلُّ!» وقال لقومه:

«هذا ما فعلتم بأنفسكم؛ أحللتموهم في بلادكم،

VT

وأنزلتموهم منازلكم، وآسيتموهم في أموالكم حتى استغنوا. أما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إلى غير بلادكم، ثم لم ترضوا ما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم أغراضًا للمنايا! فَقُتِلتم دونهم، فأيتمتم أولادكم وقللتم وكثروا. فلا تنفقوا على من حوله حتى ينفضوا!».

وسمع أحد غلمان الأنصار وهو (يزيد بن الأرقم) قول هذا المنافق، فأخبر الرسول بذلك. .

وغضب الرسول من هذا المنافق الذى يريد أن يشعل الفتنة بين المسلمين، ويدعو من جديد إلى العنصرية والجاهلية، فقال عمر بن الخطاب:

«يا رسول الله مُرْ به عَبَّاد بن بشر فليقتله وليأتك برأسه». فقال ﷺ:

«لا.. فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه ولكن أذن بالرحيل».

وأمر الرسول أصحابة بالرحيل رغم شدة الحر، حتى تنتهى هذه الفتنة.

والعجيب أن عبد الله بن أبى عندما علم أن الرسول قد علم بأمر ما كان يضمره من إحداث فتنة، ذهب إلى النبى

وَأَنْكُورُ أَنْهُ تَحَدَّثُ بِـشَىءَ ثما سـمع! ولـكـن الرســول صمـت ولم يجبه!

ومضى يسير متجهًا نحو المدينة.

ونزل على الرسول قوله تعالى في شأن المنافقين:

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ﴿ اللَّهِ النَّهَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّه إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

[المنافقون: ١ - ٢]

وقال تعالى:

﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تَنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلَلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ ﴿ ﴾ يَقُولُونَ لَيْن رَّجَعْنَا إِلَى الْمُدَينَة لَيُخْرِجَنَّ الاَّعَزُّ مَنْهَا الأَذَلُّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلَلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلَّهِ الْعَزَقُ مِنْ لِكُمُنُونَ ﴿ ﴾.

[المنافقون: ٧ - ٨]

وقد استغل عبد الله بن أبى ما حدث لأم المؤمنين عائشة ليبث سمومه، محاولا زرع الفتنة بين المسلمين. فقد حدث أن أسرع النبى مع أصحابه إلى المدينة، وكانت عائشة -

رضى الله عنها - معه في هذه الغزوة.. وكانت قد تخلفت عن ركب رسول الله على حين انفرط عقدها، وأخذت في جمعه.. بينما ظن المسلمون أنها في هودجها. فساروا بالهودج على ظن أن أم المؤمنين عائشة به.. وعندما وجدت السيدة عائشة نفسها وحيدة، لم ترتجف أو تخف، فقد أيقنت أن الرسول سوف يرسل إليها من يعيدها إلى المدينة، فظلت في مكانها. وأثناء ذلك رآها (صفوان بن المعطل السلكمي).. الذي تخلف هو الآخر عن الآخرين. بعض الوقت. وعندما رآها عرفها، وأركبها بعيره وانطلق بها إلى المدينة، التي دخلها في وضح النهار.

ولم يكن في هذه القصة شيء يستحق أن يثار من حوله الشبهات، إلا أن عبد الله بن أبي، اتخذ من هذا الحادث وسيلة لأن ينفث سمومه، ويشيع ما لا ينبغي، ويقول عن أم المؤمنين ما لا يجب أن يقال. وبدأ يتحدث عن سبب عودتها مع صفوان، الشاب الوسيم، وردد كلماته حمنة بنت جحش أخت زينب زوجة الرسول، لأنها كانت تعرف منزلة عائشة في قلب رسول الله. كما فعل ذلك حسان بن ثابت. وبدأت سموم عبد الله بن أبي تنتشر، حتى وصلت الأخبار إلى الرسول، فحزن حزنًا شديدًا، ولم تكن عائشة تعرف عما يدور عنها شيئًا، ومرضت عائشة ولكن لاحظت أن هناك يدور عنها شيئًا، ومرضت عائشة ولكن لاحظت أن هناك

جفاء من قبل السرسول، فلم يلاطفها كما كان يلاطفها وهى الزوجة الأثيرة إلى نفسه، مما جعلها تطلب من الرسول أن تذهب عند أمها لترعاها في مرضها، وظلت في مرضها أكثر من عشرين يومًا، إلى أن عرفت عندما شفيت ما يقال عنها، فحزنت حزنًا شديدًا.

وحزن الرسول لأن ألسنة بعض المنافقين لم تتورع عن الخوض في حديث الإفك، حتى إنه خطب الناس وقال لهم: «أيها الناس:

ما بال رجال يؤذوننى فى أهلى ويقولون عنى غير الحق، والله ما علمت منهم إلا خيرًا.. ويقولون ذلك لرجل والله ما علمت منه إلا خيرًا، وما يدخل بيتًا من بيوتى إلا وهو معى».

وعندما سمع أسيد بن حضير ما قاله الرسول قال:

يا رسول الله. إن يكونوا من إخواننا الخزرج فمرنا بأمرك، فوالله إنهم لأهل أن نضرب أعناقهم.

وكان سعد بن عبادة حاضراً فرد على أسيد أنه قال ذلك لأنهم من الخزرج! وكادت تحدث فتنة لولا أن احتواها الرسول بحكمته.

وعتبت عائشة على أمها أنها لم تخبرها بما تلوكه ألسنة

(VV)

البعض عنها، وأخذت تفكر في الأمر.. وآلمها أن يشك فيها أحد، وعندما ذهب الرسول إلى بيت أبيى بكر ومعه على وأسامة بن زيد، وسألهما الرأى.. فنفي أسامة أن تكون عائشة قد فعلت ما يشينها.. وأنها بريئة مما نسب إليها، بينما قال على: يا رسول الله إن النساء كثير.. وضرب جارية لعائشة، لأنها عندما طلب منها أن تصدق رسول الله، وكان جوابها:

- والله ما أعلم إلا خيرًا.

وقال لها الرسول:

- يا عائشة إنه قد كان ما بلغك من قول الناس، فاتقى الله إن كنت قد قارفت سوءًا مما يقولون، فتوبى إلى الله فإن الله يقبل التوبة من عباده.

فقالت للنبي وهي باكية:

والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبدًا، والله إنى لأعلم لئن أقررت بما يقول الناس، والله يعلم أنى بريئة لأقولن ما لم يكن ولئن أنا أنكرت لا تصدقوني.

وصمتت برهة وقالت:

أنا أقول كما قال أبو يوسف: صبر جميل والله المستعان على ما تصفون.

ونزل الوحى ببراءة عائشة:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرَّاً لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ .

[النور: آية ١١ وما بعدها]

إلى قوله تعالى:

﴿ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنَ كَنتُم مُّوْمَنِينَ بَهُتَانٌ عَظِيمٌ ﴿ آَنِكُ لَمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آَنِكُ إِنَّ اللَّذِينَ يُحَبُّونَ أَن تَشْيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرة وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنِهُ مَا اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ آَنِهُ ﴾ .

[النور: ١٦ - ١٩]

ونزلت عقوبة رمى المحصنات:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ . [النور: ٤]

وقد طبقت هذه العقوبة على من رددوا حديث الإفك وهم مسطح بن أثافة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش. فقد ضرب كل منهم ثمانين جلدة.

(V9)

ومع الأيام. . عـفا الرسول عن شـاعره حسـان بن ثابت كما طـلب من الصديق معـاملة مسطح كـما كان يعامـله قبل حديث الإفك.

والدارس لأحداث (حديث الإفك).. يعرف كيف صبر الرسول ﷺ كل هذا الصبر، وما تحملته السيدة عائشة بما يفوق طاقة البشر..

وقد ضاق عبد الله الابن من أبيه ابن أبي ذرعًا وبمكائده، حتى إنه ذهب إلى رسول الله قائلا له:

- "يا رسول الله. إنه بلغنى أنك تريد قتل (عبد الله بن أبى) فيما بلغك عنه، وقلت: من يعذرنى فى رجل آذانى فى أهلى؟ فإن كنت لا بد فاعلا فمرنى به، فأنا أحمل لك رأسه! فوالله ما علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله، فلا تدعنى نفسى أن أنظر إلى قاتل أبى يمشى فى الناس فأقتله، فأقتل رجلا مؤمنًا بكافر فأدخل النار».

فقال عِلَيْهُ: بل ترفق به، وتحسن صحبته ما بقي معنا.

وقال الرسول لعمر: كيف ترى الآن يا عمر؟

أما والله لو قتلته يوم قلت لى: اقتله لأرعدت له أنفس لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته!



فقال عمر: قد والله على مت لأمر رسول الله أعظم بركة من أمرى.

و . . انتهت هذه الفتنة

وعادت عائشة كما كانت أقرب النساء إلى قالب زوجها. . الرسول الأعظم محمد بن عبد الله ﷺ .

بقى أن نعرف أن حسان بن ثابت حاول أن ينفى عن نفسه خوضه فى حديث الإفك..

وقال مادحًا السيدة عائشة في قصيدة يقول فيها:

مهذبة قد طيب خيمها

وطهرها من كل سوء وباطل

فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم

فلا رفعت سوطى إلى أناملي

وهو القائل مدافعًا عن الرسول الكريم ﷺ. . ويهجو من يتعسرض لسه بسوء . . ومن ذلك قوله موجهًا حديثه لأبى سفيان :

هجوت محمدًا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء

فإن أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء لعرض محمد منكم وقاء ولكثرة دفاعه عن الإسلام ونبى الإسلام.. كان بحق هو شاعر الرسول.

\* \* \*

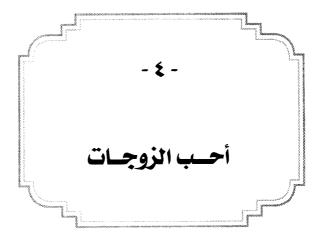



عاشت السيدة عائشة في كنف الرسول كأحب زوجاته إلى نفسه. وكانت تغار في كثير من الأحيان، وما يعتريها من الغيرة إلا لحبها لزوجها على وبلغت بها الغيرة أنها كانت تغار حتى من السيدة خديجة التي انتقلت إلى جوار ربها.

حتى إنها عـندما رأته يكثر من ذكرهـا ذات يوم، ويتذكر صواحبها اللائي كن يزرنها في حياتها، قالت له:

- كأن لم يكن في الدنيا امرأة غيرها. . ماذا تذكر فيها وقد أبدلك الله خيرًا منها؟!

فقال ﷺ:

«ما أبدلني الله عز وجل خيرًا منها، قد آمنت بي إذ كفر

بى الناس، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس، ورزقنى الولد منها إذ حرمنى أولاد النساء».

حتى إن عائشة قالت: "ما غررت من أحد من نساء النبي ﷺ ما غرت من خديجة وما رأيتها".

وربما ذبح شاة ثم يقطعها أعضاء، ثم يبعثها في صدائق خديجة.

فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت.. وكان لي منها ولد.

وعندما أرسل النبى إلى المقوقس عظيم مصر رسالة يدعوه فيها إلى الإسلام، أرسل المقوقس إليه ردًا ودودًا، ثم أرسل له ببعض الهدايا، ومنهم مارية القبطية التى نشأت فى قصر المقوقس مع أختها سيرين.

وكانت مارية ملمة بالمسيحية. . فوالدها من القبط وأمها رومية . . وجاءت إلى النبى ﷺ لتعرف ما جاء به من رسالة . . كانت في زى الراهبات .

ورأت مارية الرسول الكريم.. إنسانًا.. بسيطًا.. زاهدًا.. لا يسكن القصور كما يسكنها ملك الروم وحكامهم.. رأت فيه الإنسان الشديد التواضع والزهد

والعبادة لله.. ورأته يشيد بالسيد المسيح كنبى، وأيقنت أنها أمام نبى مرسل، فأسلمت وظلت جارية للرسول. وأنجبت منه إبراهيم الذى أحبه النبى ﷺ حبًا جمًا لأنه جاء بعد أن تجاوز النبى ﷺ سن الشباب، ولأنه لم ينجب من زوجاته بعد رحيل خديجة.

سكنت مارية. . عالية المدينة. . وكانت جميلة. . محبة للرسول وللإسلام.

وما رأتها السيدة عائشة. . حتى غارت منها كالعادة . . بل إنها شهدت بجمالها . . حتى إنها قالت :

"ما غرت من امرأة إلا أقل مما غرت من مارية، وذلك أنها كانت جميلة جعدة، فأعجب بها رسول الله على وكان أنزلها أول ما قدم بها في بيت (لحارثة بن النعمان) فكانت جارتنا. فكان عامة النهار عندها، فحزعت فحولها إلى العالية بأقصى المدينة، وكان يذهب إليها هناك ، فكان ذلك أشد علينا».

وعندما أنجبت إبراهيم، زاد ذلك من غيرة عائسة. . وحمل النبى ﷺ إبراهيم إلى عائشة لترى إلى أى مدى كان شبيهًا برسول الله ﷺ. ولكن عائشة وقد أخذتها الغيرة، أخذها الغضب وقالت للرسول ﷺ:

AV

ما آراه يشبهك في شيء!!

وأخذ أعظم رسل السماء ولده متجهًا به إلى أمه، وهو يقول لعائشة: إنكن صواحب يوسف.

وعندما بلغ إبراهيم ستة عشر شهرًا، مرض، وأشفق عليه رسول الله، فهو ابنه الذي أحبه من كل قلبه، بعد أن فقد أولاده، ولم يبق منهم إلا فاطمة، ولكن أراد الله أن يموت إبراهيم، ويبكيه الوالد العظيم... ويقول:

- إنا يا إبراهيم لا نغنى عنك من الله شيئًا.

وعندما بكت أمـه بصوت عال فنهاها الـرسول على رفع صوتها بالعويل، وغالب دمعه وهو يقول:

يا إبراهيم، لولا أنه أمر حق، ووعد صدق، وأن آخرنا سيلحق بأولنا لحزنا عليك بأشد من هذا..

ورآه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف حزينًا، فحزن لحزن الرسول، وقال له ﷺ. .

« ما عن الحزن نهيت، وإنما نهيت عن رفع الصوت بالبكاء، وإن ما ترون بى أثر ما فى القلب من محبة ورحمة، ومن لم يُبدِ الرحمة، لم يُبد غيره عليه الرحمة ».

ودُفن إبراهميم بعد أن صلى عليه النبي ﷺ ثم هال

\_\_\_\_

عليه التراب.

وحدث في هذا اليوم أن حدث كسوف للشمس، وردد البعض أن الشمس حدث لها هذا الكسوف حزنًا على إبراهيم، فقال الرسول الكريم:

« إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة ».

\* \* \*

وتمضى الأيام والرسول الله هو قدوة المؤمنين عبادة وسلوكًا وجهادًا، وبعد حجة الوداع بإحدى وثمانين يومًا. يشعر الرسول الله وقد أدى الرسالة، أن أيامه على الدنيا معدودة، وأنه سوف يغادر الحياة إلى رحاب الله. فهو قد حج بالناس حجة الوداع، وعلمهم مناسك الحج، وخطب فيهم خطبة الوداع الخالدة، التي علم بها الناس ما ينبغى أن يعرفوه من أمور دينهم، ونهى فيها عن الربا، وأوصى بالنساء خيرًا.

وحدث أن أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن - قبل حجة الوداع - وخرج معه يودعه ويوصيه وهـ و يحس بدنو الأجل

وقال له:

- «يا معاذ إنك عسى ألا تلقانى بعد عامى هذا.. ولعلك أن تمر بمسجدى هذا وقبرى».

وبكى معاذ، والتفت الرسول إلى المدينة وقال:

« إن أولى الناس بي المتقون ، من كانوا وحيث كانوا ».

وبعد حجة الوداع.. وبعد مرور إحدى وثمانين يومًا كما يقول الرواة.. أخذ النبى خادمه (أبو مويهبة) ليزور أهل البقيع ليستغفر لهم.. وقال:

« السلام عليكم يا أهل المقابر.. ليهن لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى ».

ثم أخذ يستغفر لأهل البقيع.

وعاد الرسول إلى بيته يشكو الصداع.

قالت عائشة رضى الله عنها:

- لما رجع رسول الله ﷺ من البقيع، وجدنى وأنا أجد صداعًا في رأسي وأقول وارأساه.

## فقال رسول الله ﷺ:

- بل رأسى أنا والله يا عائشة، وارأساه، ثم قال لي:

- ما ضرك لو مِتِّ قبلى، فغسلتك، وكفنتك وصليت عليك ودفنتك.

وردت عائشة على مزاح الرسول ﷺ: والله لكأنى بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتى فأعرست ببعض نسائك.

وابتسم رسول الله.

## وبدأ مرض رسول الله

واشتد عليه المرض، فأناب أبا بكر للصلاة بالناس. وأمر أسامة بن زيد أن يقود جيشًا لمجابهة الروم. وكان أسامة ما زال في الثامنة عشرة من عمره.

واشتـد به المرض. . وكـان يخـرج إلى المسـجد يخـطب الناس، ويعظهم رغم اشتـداد المرض عليه. وأمر أن يوزع المال اليسير عنده على الفقراء.

وعندما اشتـد عليه المرض، أسند رأسه إلى صـدر عائشة رضى الله عنها، وكأنه يجيب على سؤال من الغيب وقال:

«بل الرفيق الأعلى والجنة»

وقالت عائشة: خيرت فاخترت والذى بعثك بالحق.

وكان أعظم رسل السماء أثناء مرضه وبجانبه ابنته فاطمة.. وقد أسر إليها النبى بكلمات، فضحكت بعد أن كانت تبكى.

أما سر هذا البكاء والضحك، فقد قالت السيدة عائشة أنها سألت فاطمة عن ذلك وكان جوابها:

أسرَّ إلىَّ، فأخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أسرَّ إلىَّ أنني أول أهل بيته لحاقًا به فضحكت.

. . .

وعندما انتقل الرسول إلى جوار ربه حزن الناس حزنًا شديدًا لفراق أعظم من عرفته الحياة.. فكيف يمكنهم أن يعيشوا في المدينة التي كان عليه يضيئها بالوحى والقرآن وقيمه وسلوكياته الرفيعة.

وكيف يمكن أن يمضى الناس إلى أعمالهم، وقد غربت شمس حياة من كان يضىء لهم الحياة؟

كانوا يرون فيه الزهد والتقوى والعفاف، والتواضع، والعلم، والوفاء، والأخلاقيات الرفيعة العالية. فكيف يمشون في مسالك المدينة وضروبها دون أن يروا هذا النور الذي يمشى على الأرض؟

ولكنها سنة الله

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيَتُونَ ﴿ ثَنَّ أَنِّكُمْ يُوْمَ الْقَيَامَةِ عِندَ رَبِكُمْ تَخْتَصمُونَ ﴿ إِنَّكُ مُ اللهِ عَندَ رَبِكُمْ تَخْتَصمُونَ ﴿ آَنِكُ ﴿ إِلَامُو مِن ٢٠ - ٢١].

حتى إن عمر بن الخطاب بكل ما أوتى من عقل وشجاعة قلب، لم يصدق أن الرسول رحل إلى أكرم جوار فقال:

"إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله عَلَيْ قد تُوفى، وإن رسول الله والله ما مات، ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين يومًا، والله ليرجعن رسول الله عَلَيْ كما رجع موسى، فليقطعن أيدى رجال وأرجلهم زعموا أنه مات!!».

وسمع أبـو بكر الصديق بـالخبر، ودخل إلى رسـول الله وقبَّله في جبينه، ووضع الغطاء على رأسه، وقال وهو يبكى:

"بأبى أنت وأمى يا رسول الله طبت حيًا وطبت ميتًا".

ثم خرج إلى الناس وخطب فيهم، فقال بعد أن حمد الله وصلى على نبيه:

من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. ثم قرأ قوله تعالى:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقَبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٤].

وأفاق الناس على الحقيقة، وأفاق عمر من الصدمة التي أذهلته وقال:

فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يتلوها حتى ذهلت، ووقعت على الأرض ما تحملنى قدماى، وعرفت أن رسول الله ﷺ قد مات حقًا.

\* \* \*

ودفن رسول الله في حجرة عائشة رضي الله عنها.

ولا شك أن عائشة حزنت حزنًا شديدًا على فراق رسول الله ﷺ ، فقد كانت هى الأثيرة عنده والقريبة إلى نفسه، وقد كانت تعتز بهذه الفترة التى عاشتها فى كنف خاتم النبيين ﷺ وحبها له، وهى التى قالت بعد أن رحل الرسول ﷺ إلى الرفيق الأعلى:

" فضلت على نساء النبي ﷺ بعشر:

لم ينكح بكرًا قط غيرى. . ولا امرأة أبواها مهاجران غيرى. . وأنزل الله براءتي من السماء . . وجاء جبريل

بصورتى من السماء فى حريرة. . وكنت أغتسل أنا وهو فى إناء واحد ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه غيرى.

وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه دون غيرى.

وكان ينزل عليه الوحى وهـو معـى ولم ينـــزل وهـــو مع غيرى.

وقبض وهـو بين سحرى ونحـرى، وفى الليلة الـتى كان يدور على فيها. ودفن في بيتى».

لقد كانت السيدة عائشة على حد تعبير الأستاذ العقاد:

لقد كانت تحبه حب المسلمة لنبيها، وكانت تحبه حب الزوجة لزوجها والمرأة لرجلها، وكانت تعجب بجماله كما تعجب بأدبه وعظمة قدره.

وكان يسرها أن تستمع إلى صوت وتصغى إلى ترتيل حديثه، كما يسرها أن تستوضح معناه لأنه - كما كانت تقول لسائليها - لا يسرد كسردكم هذا ولكنه «يحدث حديثًا لو عده العاد لأحصاه».

وكانت تغار عليه أشد غيرة عرفتها امرأة على زوجها.

وربما خرج من عندها في ليلتها فإذا هي تتبعه إلى حيث ذهب مخافة أن يلم ببيت زميلة من زميلاتها.

ووجدته في ليلة من هـذه الليالـي قد ذهب إلى المقـابر يصلى للشهداء ويستغفر لهم فعادت إلى بيتها تقول لنفسها:

بأبى أنست وأمى. أنست في حاجة ربك وأنا في حاجة الدنيا!

ولكنها لبثت مكروبة الصدر مما خامرها من خاطرها الأول ومن خطأ ظنها فلما قفل ﷺ إليها لحظ ما بها فسألها:

ما هذا النفس يا عائشة؟!

فقالت :

بأبى أنت وأمى. أتيتنى فوضعت ثوبيك ثم لم تستنم أن قمت فلبستهما، فأخذتنى غيرة شديدة ظننت أنك تأتى بعض صويحباتى حتى رأيتك بالبقيع تصنع ما تصنع. . وخرج مرة أخرى وعاد إليها فإذا هى فى مثل تلك الحالة.

فقال: أغرت؟

قالت: وهل مثلى لا يغار على مثلك؟

ولم تنس قط أن تتحملي بما يروقه من مرآها. فكانت تلبس المعصفر والمضرج وتتحرى ما يعجبه من الطيب والحلية.

ودخلت عليها امرأة وهي معصفرة فسألتها عن الحناء فقالت:

شجرة طيبة وماء طهور.

وسألتها عن الحفاف فقالت لها:

إن كان لك زوج فاستطعت أن تنزعى مقلتـيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلى.

\* \* \*

و.. ظلت السيدة عائشة على مقربة من البقعة التى دفن فيها خاتم النبيين.. فقد عاشت فى الحجرة المجاورة لقبر الرسول.. وظلت طوال حياتها التى اقتربت من السبعين، تروى ما حفظته من أحاديث الرسول، وتدل من يسأل عن أمر من أمور الدين كما عرفته من سيد المرسلين.

. . .





لم يكن للسيدة عائشة أى دور سياسى فى خلافة والدها أبى بكر الصديق، أو خلافة الفاروق عمر بن الخطاب. فقد تولى أبو بكر الخلافة عقب وفاة الرسول رسي وسط ظروف صعبة، حيث اجتمع الأنصار يريدون مبايعة سعد بن عبادة بالخلافة..

وذهب الصديق ومعه عمر بن الخطاب، وأبو عبيدة ابن الجراح. للحسم هذا الأمر، ودارت مناقشات طويلة، انتهت بمبايعة الصديق.

قالت عائشة رضى الله عنها:

لما توفى رسول الله ﷺ، اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير،

(1.1)

وذهب أبو بكر، وعمـر وأبو عبيدة بن الجراح، فــذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول:

ما أردت بذلك إلا أنى قد هيأت كلامًا أعجبنى خشيت ألا يبلغه أبو بكر.

ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الكلام، فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء.

فقــال الحباب بــن المنذر: لا والله لا نفــعل.. منا أمــير ومنكم أمير.

فقال أبو بكر: لا ولكنا الأمراء، وأنتم الوزراء. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة.

فقال عمر: بل نبايعك. . أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول ﷺ ، فأخذ عمر بيده فبايعه، وبايع الناس.

وبعد ذلك بويع الصديق بيعة عامة في مسجد الرسول ﷺ. وعندما تولى الخلافة كان أول خطاب له بعد أن حمد الله وأثنى عليه وقال:

«أما بعد أيها الناس إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينونى، وإن أخطأت فقومونى. الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف منكم قوى عندى حتى آخذ الحق

1.7

له إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لى عليكم. أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم».

وشعر الناس بالارتياح لخليفتهم الجديد. فخطبته تسم بالتواضع، والحرص على أن تكون أيامه استدادًا لأيام رسول الله. . حتى إن أحدهم قال له بعد هذه الخطبة الموجزة، والرائعة في مضمونها:

- أصبت يا خليفة الله.

وقال له الصديق:

- يا أخى، لست خليفة الله؛ أنا خليفة رسول الله.

وأخذت الحياة تسير سيرتها. .

ثم بدأت الفتن..

هناك من ارتد عن الإسلام.

وهناك من منع الزكاة .

وهناك من ادعى النبوة.

[1.7]

ووسط هذا الجو الملبد بغيوم الفتن والقلق، ظهر معدن الصديق. . لقد أصر أن يذهب جيش أسامة بن زيد الذى أعده الرسول لمحاربة الروم إلى الوجهة التى أرادها الرسول وأن يجابه بهذا الجيش الذى على رأسه أسامة بن زيد أقوى امبراطورية عرفها التاريخ.

وكان من بين جنود هذا الجيش عمر بن الخطاب، فطلب منه الصديق أن يظل معه حتى يكون وزيرًا له.

ثم خطب الصديق في هذا الجيش وأوصاهم بهذه الوصايا الخالدة:

«لا تخونوا ولا تغلوا - أى لا تأخذوا شيئًا من الخنائم قبل القسمة - ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيرًا، ولا شيخًا كبيرًا، ولا امرأة، ولا تعقروا شجرة مشمرة، ولا تذبحوا شاة، ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكل. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم بالصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له..».

وبدأ الصديق الخلافة

تولى عمر أمر القضاء.

وتولى أبو عبيدة بيت المال.

1.8

وتولى عثمان بن عفان أمر الكتابة، وكان خاتمه مكتوبًا عليه فنعم القادر الله.

وعقد الصديق أحد عشر لواء. . للقضاء على الفتن ومدعى النبوة . . فخالد بن الوليد ينطلق نحو طلحة بن خويلد وبعد أن يقضى عليه يذهب للقضاء على مالك بن نويرة .

كما عقد لعكرمة بن أبى جهل للقضاء على مسيلمة الكذاب فى اليمامة، وأمده بمدد على رأسه شرحبيل، كما كلف عمرو بن العاص ليتجه نحو قضاعة. وغيرهم فى مختلف أنحاء شبه الجزيرة. واستطاع الصديق أن يهزم المرتدين مانعى الزكاة وأن يعيد للمسلمين وحدتهم. ثم يبدأ الفتوحات الإسلامية الكبرى بمواجهة الروم فى الشام، ومجابهة الفرس فى العراق. .

وأخذت الحياة تسير في طريقها. .

الإسلام ينتشر في بقاع الدنيا. .

والهزائم تلحق بالروم والفرس. .

وبشائر النصر تصل إلى الصديق فى المدينة فيحمد الله، ثم يشرح الله صدره بجمع القرآن الكريم، بعد أن استشهد الكثيرون من الذين يحفظون كتاب الله، وخشية الصديق من ضياع القرآن باستشهاد من يحفظونه، فقد شرح الله صدره لجمع القرآن الكريم.

## ويمرض الصديق

ويعهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب؛ حتى يواصل ما بدأه من الفتوحات، وحتى يحقق العدل، وينشر لواء الشورى بين المسلمين، وقال لعثمان بن عفان أن يكتب:

"اكتب باسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به أبو بكر ابن أبى قحافة خليفة رسول الله ﷺ، فى آخر عهده بالدنيا خارجًا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، فى الحال التى يؤمن فيها الكافر، ويتقى فيها الفاجر، ويصدق الكاذب، إنى أستخلف عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل، فذلك علمى به، ورأبى فيه، وإن جار وبدلً، فلا علم لى بالغيب، وإنى لم آل الله ورسوله ونفسى وإياكم خيرًا، فالخير أردت، ولكل امرئ ما اكتسب من الإثم، وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وخرج ليخطب الناس ليبايعوا عمر. . فبايعوه . وعندما استراح الصديق بأنه لم يترك المسلمين بغير خليفة ، أخذ ينصح عمر بما يجب أن يكون عليه في حكمه .

ودعا الصديق ابنته عائشة وقال لها:

«أما بعد يا بنيتى، فإن أحب الناس إلى عنى أنت، وإن أعز الناس على فقراً أنت. وإني كنت نحلتك حائطًا - بستانًا - وإني أحب أن ترديه على فيكون ذلك قسمة بين الورثة فألقى ربى حين ألقاه، ولم أفضل بعض ولدى على بعض».

ووافقت عائشة، وقال لها والدها العظيم:

"إننا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم دينارًا ولا درهمًا. ولكنا أكلنا من جريش طعامهم في بطوننا، ولبسنا من خشن ثيابهم على ظهورنا، فانظروا ما زاد في مالى منذ دخلت الإمارة، فابعثوا به إلى الخليفة من بعدى».

وكانت آخـر وصايا الصـديق لخليفـته عمر أن يمــد جيش المثنى بن حارثة بالمدد الذي يساعده على الهجوم على الفرس.

واشتد المرض بالصديق، وكانت تمرضه زوجته أسماء بنت عميس، وعائشة. . وأخذت عائشة تقول:

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى

إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصدر

1.7

فقال لها الصديق:

- ليس كــذلك يا أم المؤمــنين، ولكن كمــا قال اللــه عز وجل: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كَنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾.

[ق: ۱۹]

وكانت آخر كلمات الصديق:

«رب أمتنى مسلمًا وألحقني بالصالحين».

لقد مات بعد غروب شمس يوم الاثنين لإحدى وعشرين ليلة خلت من شهر جمادى الآخرة للسنة الثالثة عشرة للهجرة.

ودفن إلى جوار رسول الله. . رأسه عند كتف النبي ﷺ . ووقفت أم المؤمنين عائشة على قبره باكية وقالت:

«نضَّر الله يا أبت وجهك. وشكر لك صالح سعيك. فقد كنت مُذلاً للدنيا بإعراضك عنها، وللآخرة بإقبالك عليها، ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله عليه رُزُونُك، وأعظم المصائب بعده فقدك، إن كتاب الله ليعدنا بالعزاء عنك حسن العوض منك، فأنا أنتجز من الله موعوده فيك بالصبر عليك، وأستعيضه منك بالدعاء لك، فإنا لله وإنا إليه

1.1

راجعون، وعليك السلام ورحمة الله، توديع غير قالية لك، ولا زارية على الحياة منك».

وفى عهد الفاروق عمر بن الخطاب. انشغل الناس بالجهاد فى سبيل الله. فالفتوحات الإسلامية فى أوج انتصاراتها.

فقد وقعت فارس بكاملها تحت الحكم الإسلامي، بعد أن سقطت المدائن عاصمتها في أيدى المسلمين. وأصبحت الامبراطورية الفارسية التي كانت من أقوى قوى العالم في هذا العصر تحت السيطرة الإسلامية. . بعد سلسلة من المعارك الدامية بينهم وبين المسلمين. وأهمها معركة القادسية بقيادة سعد بن أبي وقاص. . الذي استطاع أن يدخل المدائن العاصمة، وعندما دخل قصر كسرى صلى صلاة الشكر لله وقال:

﴿كُمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿نَّ وَرُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿نَّ وَرَنُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿نَّ وَرَنَّنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿مُنَّ فَمَا وَنَعْمَةً كَانُوا فِيهَا فَاكَهِينَ ﴿مُنَّ كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿ثَنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ ﴿مُنَّ فَمَا بَكَتْ عُلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿ثَنِّ ﴾.

[ الدخان ٢٥-٢٥]

كما هزمهم المسلمون أيضًا عندما حاول الفرس استعادة ملكهم، فأرسل لهم الفاروق جيشًا قوامه أربعون ألف مسلم تحت قيادة النعمان بن مقرن الذى هزمهم فى معركة «نهاوند». وبهذه المعركة لم تقم للفرس قائمة.

وعلى جبهة الشام تم الانتصار الساحق على الروم فى «اليرموك» وغيرها من المعارك. وتسلم عمر بن الخطاب بنفسه مفاتيح بيت المقدس فى فلسطين فى سنة ١٥هـ من البطريرك (صفرونيوس). ورفض الصلاة فى مسجد القيامة حتى لا يتحجج من يأتى من بعده من المسلمين فيحول هذه الكنيسة إلى مسجد بحجة أن عمر بن الخطاب صلى بها!

وتم فتح مصر على يد عمرو بن العاص. ووسط هذه الفتوحات التى انشغل الناس بها، وأظلهم عدل عمر، وسماحة الإسلام، وعظمة مبادئه. تعرض الفاروق عمر بن الخطاب لمؤامرة لاغتياله من قبل المجوس، ونجحت هذه المؤامرة التى كان وراءها (الهرمزان). الذى هزم فى أحد المعارك، وجاء إلى المدينة وأعلن الإسلام، كما اشترك فى هذه المؤامرة أيضاً (كعب الأحبار) وهو يهودى ادعى هو الآخر الإسلام، ونفذ المؤامرة الدنيئة (أبو لؤلؤة المجوسى). فطعن

الفاروق أثناء صلاة الفجر، بخنجر مسموم، وطعن نفسه بالخنجر ومات على الفور.

وذهبوا بأمير المؤمنين إلى بيته، وعندما أفاق حمد الله أن الذى قتله لم يسجد لله سجدة واحدة يحاجه به عند الله يوم القيامة.

ورشح ستة على أن يختاروا واحدًا منهم: وهم على بن أبى طالب، وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبى وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبد الله.

وتوفى الخليفة فى اليوم الثانى لطعنه. . يوم الخميس الموافق ٢٧ من ذى الحجة سنة ٢٣هـ . . وكانت فترة خلافته عشر سنين وخمسة أشهر وبضعة أيام .

وقبل وفاته أرسل ابنه عبد الله إلى أم المؤمنين عائشة يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه الرسول ﷺ والصديق.

وذهب عبد الله، ووجد عائشة تبكى. .

قال لها: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه.

قالت عـائشة: قد والله كـنت أريده لنفسى ولأؤثـرننه به اليوم على نفسى.

ودفن عمر بجانب صاحبيه.

\* \* \*

(111

وتولى الخلافة بعده عثمان بن عفان...

وشعر الناس في السنوات الأولى من حكمه بالأمن والأمان والمستقبل. فالفتوحات الإسلامية تواصل زحفها فيما وراء بلاد الفرس، والشمال الإفريقي.. والأموال تتدفق على بيت المال. وعثمان نفسه ليست فيه شدة عمر وحزمه.. وتم فتح جزيرة قبرص سنة (٢٨هـ).. كما انتصر المسلمون في معركة "ذات الصواري" على الأسطول البيزنطي، كما جمع المصحف الشريف، إلى أن ظهرت بعض الروافد التي تجمعت في النهاية لتحدث الفتنة الكبرى التي أجبح أوارها "عبد الله ابن سبأ" وكان يهوديًا وادعى الإسلام.. وقد ساعد على ذلك تولى أقارب عثمان أمور الحكم، وزيادة الشروات في أيدى البعض كما كان الخليفة نفسه متسامحًا مما أغرى أصحاب الفتنة في التمادي بها.. وقد انتهت هذه الفتنة باغتيال عثمان، وهو يقرأ القرآن الكريم بعد حصار بيته ومنع الماء عنه.. لقد قتل مظلومًا.. لم يراع قتلته منزلته من الرسول ﷺ وزواجه من ابنتيه.. رقية. وأم كلثوم، وتأثيره في الإسلام.

\* \* \*

وكانت السيدة عائشة طوال حياة والدها، ومن بعده الفاروق عمر، المرجع في أمور الدين، بما حفظته من

القرآن الكريم وأحاديث الرسول ﷺ، وعملى حد تعبير الأستاذ العقاد:

"ومن أهم الأشياء التى ينبغى أن تلاحظ فى حياة السيدة عائشة بعد النبى عليه أنها قضت خلافة أبى بكر وعمر وهى لا تشعر بأن مكانها فى عهد النبى قد تغير، أو بأن أمراً من أمور السياسة العامة يدعوها إلى التعرض له راضية أو ساخطة. حتى كانت خلافة عشمان فتغيرت هذه الحال، وكان لتغييرها دلالة كبيرة وأثر كبير.

فى عهد أبى بكر كانت أمور السياسة العامة تجرى على أحكام الدين، وتركن منه ومن أصحابه إلى سند ركين، وكان الخليفة أبوها هو أول من يدعوها بأم المؤمنين، وفي عهد عمر كانت أمور السياسة تضطرب أو تسكن ولكنها في كلتا الحالتين لا تنشعب ولا تؤذن بانصداع، وكان عمر أهيب خليفة عرفه الإسلام، وأحب خليفة إلى عائشة رضى الله عنها. سرت صداقة الأبوين أبى بكر، وعمر إلى بنيهما فكانت عائشة وحفصة أصدق صديقتين تتفقان وتتكاشفان كلما وقع الخصام في بيت النبي عليه وحفظت لعمر أجمل الشكر لموقفه من حديث الإفك حين شاوره النبي فقال له:

- إن الله هـو الذي زوجكما وإنه سبحانه وتعالى لم يدلس بها عليك.

وتم هذا الشكر حين ولى الخلافة فرعى لها المكانة الأولى بين المسلمين، وخصص بيت النبى بالحصة العليا من الحفاوة والعطاء.

فمضى العهدان - عهد أبى بكر وعمر - وليس فى الحياة الخاصة ولا فى الحياة العامة ما يشعرها بتغير أو ينزع بها إلى نوازع السياسة، وما تعارض منها أو جنح إلى التخريب والتأليب.

ثم تغيرت الأمور في عهد عثمان، ولولا هذا التغير لما عرف للسيدة عائشة نصيب من السياسة العامة بعد موت النبي، وهو الموقف الذي تحولت به الأحوال إليه بعد اجتناب السياسة العامة قرابة عشرين سنة، على غير سابقة في سيرتها الأولى».

\* \* \*

لقد دفعت الأمور في عهد عثمان السيدة عائشة أن تدخل مبدان السياسة. .

وكان أول شيء دفعها إلى ذلك أن العطاء الذي كان قد فرضه عمر بن الخطاب.. وهو من هو عمر.. عدلا، أن

نقص هذا العطاء، في الوقت التي زادت فيه ثروات بيت المال لتدفق الأموال على أثر الانتصارات والفتوحات الإسلامية،.. وكان عثمان قد أغدق على مروان بن الحكم من هذه الأموال مما أثار التساؤل في ذهن أم المؤمنين عائشة عما دفعه إلى إنقاص ما يسخصها من عطاء، بالرغم أنها غير حريصة على المال أو الثراء، ولكنها كانت تعطى المحتاجين.

كما أثارها أن بعض الوفود التى كانت تنكر على حكامها سوء السلوك كانوا يلجأون إليها، ويشكون لها أحوال الناس وما أصابهم من بعض هؤلاء الولاة. . الذين اتهم بعضهم بشرب الخمر، واتهم البعض الآخر بالقتل . . فقد اتهم عبد الله بن أبى السرح بقتل أحد الرعية . . حتى إنها أرسلت إلى عثمان تقول له:

«تقدم إليك أصحاب رسول الله وسألوك عزل هذا الرجل – عبد الله بن أبى السرح – فأبيت، فهذا قتل منهم رجلا فأنصفهم من عاملك».

وقد ضاقت السيدة عائشة بسياسة عثمان، حتى إن بعض الرواة يقول إنها أظهرت قميص النبي، وقالت للناس:

«يا معشر المسلمين هذا جلباب رسول الله لم يبلَ وقد أبلى عثمان سنته».

\* \* \*

وقررت السيدة عائشة أن تخرج من المدينة، وقررت أن تذهب إلى مكة رغبة في الحج. . ابتعادًا عن الفتنة.

وفى مكة علمت بمقتل عشمان وتولى على بن أبى طالب. وهنا يقول الرواة إنها لم تكن محبذة أن يتولى على ابن أبى طالب الخلافة، فهى لم تنس له أبداً، عندما انتشر حديث الإفك، قوله للرسول الله "تزوج يا رسول الله. فالنساء كثير "و.. كان هذا هو سر صراعها مع رابع الخلفاء الراشدين الإمام على كرم الله وجهه.

\* \* \*





كانت عائشة رضى الله عنها فى مكة لأداء الحج، وعندما أدت مناسك الحج، جاءتها الأنباء، بمقتل عثمان، ثم جاءت إشاعات بأن طلحة قد تولى الخلافة، وخرجت نحو المدينة، إلا أن الأنباء قد جاءتها لتؤكد مقتل عثمان وتولى على، فرجعت إلى مكة، وفى الحجر أمام الكعبة اجتمع الناس، فقالت عائشة:

"إن الغوغاء من أهل الأنصار وأهل المياه البدو، أو الأعراب وعبيد أهل المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول ظلمًا بالأمس، فسفكوا الدم الحرام، واستحلوا البلد الحرام والشهر الحرام، والله لأصبع من عثمان خير من طباق الأرض

أمثالهم. والله لو أن الذي اعتدوا به عليه كان ذنبًا لخلص منه كما يخلص الذهب من خبثه، والثوب من درنه».

وأصبحت أم المؤمنين عائشة تطالب مع بنى أمية الذين هربوا من المدينة إلى مكة بدم عشمان، كذلك ذهب إلى مكة طلحة والزبير بحجة العمرة. حيث طلبا من عائشة أن تذهب معهما إلى البصرة لتحريض الناس على الطلب بدم عثمان.

وحاولت أن تخرج معهما إلى البصرة أم المؤمنين حفصة، ولكن عبد الله بن عمر أقنعها ألا تدخل في هذا الأمر وعرضت عائشة على أم سلمة أن تذهب معهم فقالت أم سلمة:

- يا عائشة إنك تعرفين منزلة على عند رسول الله ﷺ، فأى خروج تخرجين بعد هذا؟

فقالت عائشة:

- إنما أخرج للإصلاح بين النـاس وأرجو فيــه الأجر إن شاء الله.

قالت أم سلمة: أى أجر يا عائشة؟ قال تعالى: ﴿وَ قَرْنَ في بُيُوتكُنَّ ﴾ [الأحزاب: ٢٢]. . عودى فقرى في بيتك.

وأرسلت أم سلمة ابنها عمر إلى الإمام ليقف إلى جواره.

١٢.

وحاول البعض إغراء عبد الله بن عمر للذهاب معهم إلى البصرة فرفض ابن عمر، وعلق على ذهاب أم المؤمنين عائشة إلى البصرة ومن معها بقوله:

- "إن بيت عائشة خير لها من هودجها، وإن المدينة خير لكم من البصرة، والذل خير لكم من السيف، ولن يقاتل عليا إلا من كان خيرا منه، وإن الشورى والله قد كانت ".

وعندما علم الإمام بخروج أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير من مكة متجهين إلى البصرة، حزن حزنًا شديدًا، فهو يريد توحيد الصف. . ويريد أن يكون المسلمون بعيدين عن الصراء . .

إنه حزن لخروج أم المؤمنين وطلحة والزبير عن سلطته، وحزن أيضًا لأن معاوية رفض قرار العزل، ويريد أن يتوجه بجيش الشام إلى المدينة لمحاربته. . وكان على الإمام أن يجابه الخارجين عليه .

وبينما كان يتوجه الجيش الذى يقوده طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة، سمعت عند أحد الآبار نباح كلاب.

تساءلت أم المؤمنين:

أي ماء هذا؟

قالوا لها: ماء الحوأب.

قالت في رعب: ما أراني إلا راجعة!

قالوا لها: لم؟

قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول لنسائه:

«كأنى بإحداكن تنبحها كلاب الحواب، ثم اتجه إلى وقال: إياك أن تكونى أنت يا حميراء».

ولكن ابن اختها عبد الله بن الـزبير أقنعها أنها تركت ماء الحوأب أول الليل.!

واتجه الركب نحو البصرة التى كانت قد بايعت الإمام وحاول الإمام على أن يقنع عائشة وطلحة والنزبير بعدم القتال، وأنه ليس له يد فى قتل عثمان.. ولكن بلا جدوى، حتى إنه فى أحد المرات التى حاول فيها أن يبعد أم المؤمنين وطلحة والزبير عن القتال قال للزبير:

- أتذكر يا ابن العمة يوم مررت مع رسول الله ﷺ فضحك وضحكت فقلت أنت:

- لا يدع ابن أبي طالب غروره.

فقال رسول الله ﷺ:

- إنك لتقاتله وأنت له ظالم.. فعلام تقاتلني؟

(177)

فقال الزبير: اللهم نعم. . ولو ذكرتها ما خرجت إليك .

وقال الزبير لعائشة، بعد أن أيقن أنه على باطل، وأنه خرج لقتال الإمام ظلمًا، عندما ذكره بحديث رسول الله بأنه سيقاتل عليا وهو له ظالم.. قال لعائشة:

- يا أماه ما شهدت موطنًا فى جاهلية ولا إسلام إلا ولى في في في في أم المؤمنين أم المؤمنين لَعَلَى باطل.

## قالت عائشة:

- يا أبا عبد الله خفت سيوف بني هاشم!

وانصرف الزبير يريد العودة إلى المدينة، وأمرت عائشة أن يكون بدلا منه ابن اختها عبد الله بن الزبير وفي الطريق قتل الزبير بيد رجل اسمه ابن جرموز، ولم يستطع الإمام إقناع عائشة وطلحة بالسلام.. وبدأ القتال..

لم يبدأه الإمام. . إنه كان يتـذكر أيام طلحـة وكيف زاد عن الإسلام ونبى الإسلام. . ويخاف على أم المؤمنين عائشة.

واندلع القتال. . عنيفًا . . وسقط طلحة في المعركة وأمر الإمام بأن يعقر أصحابه الجمل الذي يحمل عائشة .

وانهـزم جيش عــائشة، وانفــض من حولــها المقــاتلون،

وأرسل الإمام إليها أخوها محمد بن أبى بكر، حتى يطمئن عليها وضرب الهودج بيده.

قالت عائشة: من أنت؟

قال: أقرب الناس منك قرابة، وأبغضهم إليك، أنا محمد أخوك. وسألها إن كان قد أصابها شيء، فقد أمره الإمام على بذلك.

قالت: ما أصابني إلا سهم لم يضرني.

فقال لها: أما سمعت الرسول يقول: على مع الحق، والحق مع على ثم خرجت تقاتلينه.

قالت: فليغفر الله لي.

وجاء الإمام وقال لها:

- يا أم المؤمنين.. أرسول الله أمرك بهذا؟ ألم يأمرك بأن تقرى في بيتك - والله ما أنصفك الذين أخرجوك، إذ صانوا عقائلهم وأبرزوك.

ثم قال لها: كيف أنت الآن يا أم المؤمنين؟

قالت: بخير.

قال: يغفر الله لك.

قالت: ولك.

وأمر الإمام أن تعود أم المؤمنين إلى المدينة، وعندما كانت تتعثر في الجثث تبكي، حتى إنها ندمت وقالت:

- ليت أمى لم تلدنى.

وقالت: ليت كان لى من رسول الله بنون عشرة كلهم ثكلتهم ولم يكن يوم الجمل.

## إنه الندم

وعادت إلى المدينة بصحبة أخيها محمد بن أبى بكر.. ولم تنس قط هذا اليوم العصيب.. يوم الجمل.. وما حدث فيه من سفك الدماء.. وكلما تذكرت هذا اليوم بكت.

والأستاذ العقاد وهو يتحدث في كتابه (الصديقة بنت الصديق) عن الدوافع التي دفعت السيدة عائشة للوقوف هذا الموقف من الإمام، أنها لم تنس موقفه من حديث الإفك. فهو يرى أن عليًا أخطأه التوفيق في نصيحته. وعائشة أخطأها التوفيق في مكافحته من أجل هذه النصيحة، وإن كانت لا تلام على أنها كانت تتمنى الخلافة لسواه ويقول أيضًا:

ولكننا إذا ذكرنا هذا كان علينا أن نذكر معه أن السيدة عائشة ندمت على موقفها من يوم الجمل أشد ندامة، فكانت تقول بقية حياتها: ليتنى مت قبل يوم الجمل.

وقالت مرة:

- ليت كان لى من رسول الله ﷺ بنـون عشرة وثكلتهم ولم يكن يوم الجمل.

وكانت كلما خاض الناس فى حديث ذلك اليوم تبكى حتى تبل خمارها.

وعلينا أن نذكر أنها صانت خصومتها عن كل كلمة نابية فى حق على يَخِوْنَكُ ، فلم تتهمه بدم عشمان، ولم تتجاوز بالتهمة بعض من بايعوه. وقالت عنه غير مرة إنه الصوام القوام وأنه أحب الناس إلى رسول الله.

وعلينا أن نذكر أن المغريات بالاندفاع في هدذه الغاشية كثيرة:

حدة فى الطبع، ومفاجأة تبتدر الحدة، وبيئة مطبقة العداء لعلى، وسعى حثيث من أقرب الناس إليها وأقربهم إلى إقناعها.

وأنها مع هذا أقدمت على مورد مبهم لا يتضح الشر فيه، وترددت هناك بين إقدام وإحجام، واعتقدت أن الأمر لا يفضى إلى قتال. وأصغت إلى دعوة الإصلاح ودعت إليها.

وهو حادث لا بد له من عـبرة وإن عـبرتـه لأحق عِبـر التاريخ الإسلامي بالتسجيل.

\* \* \*

مهما یکن من شیء..

فقد مات الرسول ﷺ وهـــو عنها راض، ودفن في حجرتها.

وروى عنه ﷺ أنه قال:

«كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على الناس كفضل الثريد على سائر الطعام».

و. . توفیت رضی الله عنها سنة ست وخمسین للهجرة
 ودفنت فی البقیع .

رضى الله عنها وأرضاها.

\* \* \*

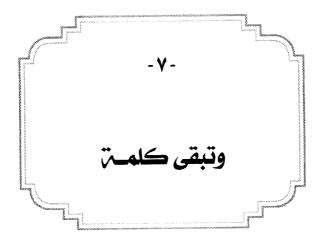



من خلال الحديث عن السيدة عائشة رضى الله عنها.. عرفنا انها كان لها دور بارز فى توعية المرأة بأمور دينها بما عرفته من سنة رسول الله على .. فقد كانت تعرف القراءة والكتابة بجانب ذكائها، وبجانب قريها النفسى من الرسول على ..

فقد كان الرسول الكريم يعرف طبائع النساء جيدًا، وهو القائل عن غيرة السيدة عائشة:

« ويحها لو استطاعت ما فعلت ».

كانت رغم صغر سنها فى غاية الذكاء، تدرك تمامًا ما يجب أن تقوم به من دور فى حياة الرسول.

وإذا كان بعض المستشرقين تحدث عن الفارق بينها وبين الرسول في السن، فإن بعض الدارسين للسيرة النبوية يرى أن عمرها عندما دخل بها الرسول لم يكن التاسعة كما أشيع، ولكنها كانت في السادسة عشر، من ذلك، فمولاى محمد على يقول في كتابه (محمد رسول الله) وهو يتحدث عن زواج الرسول من عائشة يقول:

"كان لفقد خديجة وقع أليم في نفس النبي فحزن عليها حزنًا عميقًا فلما رأت إحدى المؤمنات ذلك أشارت عليه أن يتزوج من عائشة ابنة صديقه أبي بكر، وفاتحت أبا بكر في ذلك، وكان لعائشة مواهب بارزة لمسها النبي كما لمسها أبوها، وكانت هذه المواهب كفيلة بأن تجعلها سيدة المستقبل، الجديرة أن تكون زوجة الهادى الأعظم الذي سيكون له أبلغ الأثر في هداية البشر.

وكان في طريق إتمام هذا الزواج عقبتان:

أولاهما أن عائشة كانت مخطوبة لجبير فما كان فى استطاعة أبيها أن يقبل تزويجها حتى يفصل فى أمر جبير، ولكن كان جبير نفسه يرغب فى فصم رباط الخطبة لأن الهوة التى كانت بين المسلمين والمشركين قد اتسعت.

وأما العقبة الثانية فهى عدم بلوغ عائشة السن التى تؤهلها للزواج، وقد أمكن تذليل هذه العقبة بتأجيل الدخول بها، وعلى هذا فإن حفل الزواج لم يكن فى الواقع سوى حفل خطبة، وكان ذلك فى التاسع من شوال فى السنة العاشرة من نزول الوحى وإنها لفرصة طيبة لدفع أكذوبة شاعت وراجت عن سن عائشة.

فمن المسلم به أنها لم تبلغ السن التي تؤهلها للزواج. وكذلك من الواضح أنها لم تكن في سن السادسة كما زعموا فإنها كانت في السن التي تجيز خطبتها فخطبها جبير، وعلى ذلك فإنها كانت على أبواب السن التي تؤهلها للزواج.

ومن الثابت أن فاطمة بنت النبى كانت تكبرها بخمس سنوات، ومن الثابت أيضًا أن فاطمة ولدت أيام إعادة بناء الكعبة أى قبل أن يرسل النبى بخمس سنوات، فتكون عائشة قد ولدت سنة نزول الوحى فكانت سنها لا تقل عن العاشرة عندما زوجت من النبى فى السنة العاشرة للرسالة، وأن شهادة عائشة نفسها لدليل على ذلك.

فقد قالت إنها كانت تلعب مع أترابها عند نزول سورة القمر وهى السورة الرابعة والخمسون، وإنها كانت تحفظ بعض آيات السورة.

وهذه السورة لم تنزل إلا فى السنة الخامسة للرسالة، وعلى ذلك فما قيل أنها كانت تبلغ السادسة فى السنة العاشرة للرسالة عندما تزوجها النبى إن هذا إلا قول كاذب، وإلا كان مولدها يوم نزول سورة القمر، وهو ما تنفيه هى بقول إنها حفظت بعض آياتها عند نزولها.

ومن هذا كله يفهم أن سنها لم تكن أقل من عشرة أعوام بحال عندما خطبها النبي.

ولما كانت المدة بين الخطبة والدخول بها لا تقل عن خمس سنوات فما دخل النبى بها إلا فى السنة الثانية للهجرة، وعلى ذلك يكون سنها يوم بنائه بها خمسة عشر عامًا. . أما دعوى أنها كانت فى السادسة عند عقد الزواج، وأن النبى بنى بها وهى فى التاسعة فهى دعوى خاطئة، لأن معنى هذا أن الفترة بين العقد والزواج كانت ثلاثة أعوام وهذا خطأ تاريخى لا شك فيه».

وقد أثار المستشرقون - وهم يتحدثون عن الإسلام ونبى الإسلام - مسألة تعدد الزوجات، وأخذوا في الغمز واللمز على أساس أن الرسول ﷺ كان يجرى وراء لذاته.

وهي مغالطة منهم، ومحاولة لتشويه صورة الإسلام. .

أو على حد تعبير الأستاذ العقاد في كتابه (عبقرية محمد):

«... فهو أولا رجل يطلب ما يطلبه الرجل في المرأة، ونحن قبل كل شيء لا نبرى ضيرًا على الرجل العظيم أن يحب المرأة ويشعر بمتعتها، هذا سواء في الفطرة لا عيب فيه، وهذه النفس السوية يمكننا أن نفهمها بجلاء حين نرى أن المرأة لم تشغله عما تشغل المرأة الرجل المفرط في معرفة النساء من مهام الأمور والقيام بالأعباء الجسام. فمهما قال هؤلاء فلن يستطيعوا أن ينكروا أن محمدًا قد حقق ما لم يحققه بشر قبله ولا بعده، ولم يشغله عن هذا شيء لا امرأة ولا غير امرأة.

فإن كانت عظمة الرجل قد أتاحت له أن يعطى الدعوة حقها، وأن يعطى المرأة حقها، فالعظمة رجحان وليست بنقص، وهذا الاستيفاء السليم كمال وليس بعيب، ومحمد الذي خيّر نساءه بين أن يرضين بحياة الكفاف أو يسرحن سراحًا جميلا ليس بالضرورة رجلا خاضعًا للذات حسه، فلو شاء لأغدق عليهن النعمة وأغرقهن في الحرير والذهب وأطايب الملذات، وليس هذا فعل رجل يستسلم وأطايب الملذات حسه».

ويقول العقاد:

«قال لنا بعض المستشرقين: إن تسع زوجات لدليل على

فرط الميول الجنسية، قلنا: إنك لا تصف السيد المسيح بأنه قاصر الجنسية لأنه لم يتزوج قط، فلا ينبغى أن تصف محمداً بأنه مفرط الجنسية لأنه جمع بين تسع نساء، فالنبى وسلام أو نزاع إلا أن يسوس تسع زوجات، ولم يؤثر عنهن خصام أو نزاع إلا مرات تعد على أصابع اليد، فمن أتيح له أن يجمع بين عدد من الزوجات فعليه أن يقتدى به في معاملة زوجاته بالعدل ومعالجة الشئون المنزلية بالأناة وسعة الصدر، وعلى النساء أن يتخذن من زوجات النبي الكثيرات مثالا صالحا يحتذينه من العفة والزهد وتدبير المنزل. والرضا بما قدر لهن من متاع في هذه الحياة الدنيا، وبذلك تسعد الأسرة بتمامها. وتقوم بواجبها نحو الله ونحو المجتمع الإسلامي، ولو أن المسلمين وغيرهم تأملوا في حياة النبي مع نسائه، واقتدوا في معاملة الأزواج والأبناء والأقارب كما أمرهم الله، لعاشوا عيشة راضية مرضية».

\* \* \*

لا شك أن الإسلام قد احترم المرأة، وقدَّر مشاعرها، وأعطاها من الحقوق ما لم تعطه لها أحدث القوانين الوضعية في الغرب في عصرنا الحديث.

ومقارنة بين ما كانت عليه المرأة في العصر الجاهلي، نجد فارقًا شاسعًا، بين المرأة في الجاهلية حيث لا حول لها ولا قوة، ولا تملك من أمر نفسها أو أموالها شيئًا، وبين ما أصبحت عليه عندما جاء الإسلام بشريعته العظيمة، فأصبحت المرأة مخلوقًا له حقوقه، وعليه واجباته، ولا يتوارى المسلم خجلا عندما يبشر بفتاة، بعكس ما كان في العصر الجاهلي: ﴿وَإِذَا بُشِرَ أَحَدُهُم بِالأُنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ مَن سُوء مَا بُشَر بِهِ أَيمُسكُهُ عَلَىٰ هُون أَمْ يَدُسُهُ فِي التَّراب أَلا سَاء مَا يَحْكُمُون ﴿ وَهُ . [النحل: ٨٥ - ٢٥]

وكانوا فى الجاهلية لا يجعلون للمرأة أو الصبى نصيبًا فيما تركه الأب، بحجة أن الإرث للذين يقاتلون، والمرأة لا تقاتل، والصبى لا يقاتل، وجاء الإسلام ليجعل لهما نصيبًا فى الميراث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظَ الأُنتَيْنِ فَإِن كُنَّ نساءً فَوْقَ اثْنتَيْنِ فَلَهُنَ ثُلُثا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا النَّعْفُ ﴾. [النساء: ١١]

والشريعة الإسلامية تجعل من رضا البنت شرطًا لصحة العقد عليسها، ولا يستطيع أحد حتى والدها أن يسجبرها على زواج لا ترتضيه.

وكانوا في الجاهلية يرثبون النساء كرهًا، وحرم

[177]

الإسلام ذلك.

وفى العبادات لا فرق بين الرجل والمرأة، فى الواجبات والحقوق: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ وَلا يُظْلَمُونَ نَقيرًا ﴾. [النساء: ١٢٤]

كما أن الإسلام أتاح للمرأة التصرف في مالها، ولها حق التعليم، وحق العمل، إذا كان هذا العمل يتيح لها حياة كريمة.

ويورد لنا محمد أحمد جاد المولى أسباب تعمدد زوجات ﷺ، ويقول أن هناك أسبابًا عامة وأسبابًا خاصة.

الأسباب العامة أن النبى على مسل للرجال والنساء. ومن الأحكام التى يبلغها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة، ومنها ما هو خاص بأحدهما وكل يتطلب لتلقينه عددًا ليس بالقليل، لتفرق المرسل إليهم وكثرتهم، ولقصر زمن الرسول، ووفرة الأحكام وإلا لم يحصل التبليغ على الوجه الأتم على أن من أحكام النساء ما تستحى من الاستفهام عنه من الرجل، ويستحى الرجل من قوله للمرأة.

فمن ذلك ما روى عن عائشة رضى الله عنها، أن أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت للنبي ﷺ:

(۱۳۸

## - يا رسول الله كيف أغتسل من الحيض؟

قال: "خذى فرصة مُمسَكّة (يعنى قطعة قطن) فتوضئىثلاثًا" أى قال ذلك ثلاثًا وهو فى كل ذلك يقول: سبحان الله
عند إعادتها السؤال! ثم إن النبى استحيا، فأعرض بوجهه،
فأخذتها عائشة فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبى ﷺ. من أجل
ذلك وجب أن يتلقى أحكام النساء من الرسول عدد كبير
منهن، وهن يبلغن الأحكام إلى النساء، ولا يصلح للتلقى
عن الرسول إلا أزواجه، لأن لهن خصائص تمكنهم من معرفة
غرض المصطفى ﷺ، دون تأفف واستحياء، يشير إلى ذلك
قول المصطفى ﷺ: "خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء
(البيضاء)" يريد الصديقة المبرأة.

إن المصطفى على مرسل لاستجلاب الأفئدة واجتذاب القبائل والأمم، ولا ريب أن المصاهرة أمتن سبب، وأقوى داع للتالف والمناصرة، ودعوة الدين في أول أمرها كانت في حاجة إلى الإكثار من العشائر ليكونوا أعضادًا وأنصارًا، يؤازرون المصطفى على في تبليغ الرسالة، ويذودون عنه عوادى المضلين، ويقلون حد عنادهم، ويكفون عنه آذاهم.

تأمل ما كان من عتق بنى المصطلق، وإسلامهم بتزوج رسول الله ﷺ من ابنة سيدهم على ما سيأتي بيانه، وما روى

من قوله ﷺ في حق ولده إبراهيم: «لو عاش لوضعت الجزية عن كل قبطي».

ومعنى هذا: لأسلم أخواله فرحًا به وإكرامًا له، فوضعت الجزية عنهم.

ومما يزيد أن من أسباب تعدد أزواج النبى الانتفاع بنتيجة المصاهرة - أن أكثر أزواجه كن من قريش سيدة العرب. أضف إلى ذلك أن المؤمنين كانوا يرون أن أعظم شرف وأمتن قربة إلى الله تعالى انتسابهم لنبيه، وتقربهم منه. فمن ظفر بالمصاهرة فقد أدرك غاية ما يرجو وخير ما يأمل.

ألم ترى أن عـمر رَخِرُ أَنْكُ أسف جد الأسـف، حين فارق رسول الله ﷺ ابنته وقال:

- لا يعبأ الله بعدها بعمر.. ولم ينكشف عنه الهم حتى روجعت.

وأن عليًا كرم الله وجهه - على اتصاله برسول الله على عن طريق النسب، وشرف اقترانه بالزهراء رضى الله عنها - رغب في أن يزوج النبى أخته أم هانئ بنت أبى طالب، ليتضاعف شرفه وينمو سؤدده، ولم يمنعها من ذلك إلا خوفها أن تقصر في القيام بحقوق الرسول مع خدمة أبنائها.

١٤.

ويورد الأسباب الخاصة التي يمكن أن نلخصها في أن زواجه من بعض زوجاته كان لأسباب خاصة بهن. فقد تزوج مشلا بالسيدة جويرية رضى الله عنها. وكان سبب ذلك أن أباها الحارث بن ضرار سيد بنى المصطلق بن خزاعة، خمع قبل إسلامه لمحاربة الرسول جموعًا كثيرة، ولما التقى الجمعان عرض عليه الإسلام فأبوه حتى هزموا، ووقعت جويرية - وكانت تدعى برة - في سهم ثابت بن قيس فكاتبها على سبع أوراق من الذهب، فلم تر معينًا لها غير المصطفى عليه أن فجاءت إليه مبينة نسبها، طالبة حريتها، فتذكر النبي ما كان لأهلها من العز والسؤدد والقوة، وما صار إليه لسوء تدبيرهم، وعنادهم في الاستعباد، فأحسن إليها وإلى قومها بأداء ما عليها، ثم تزوجها، فقال المسلمون بعد أن اقتسموا بني المصطلق: إن أصهار الرسول لا يسترقون، وأعتقوا من بأيديهم من سبيهم، وعلى أثر ذلك أسلم بنو المصطلق شكرًا لله على الحرية بعد ذل الكفر والأسر.

\* \* \*

ويحدثنا الأستاذ عبد الحميد جودة السحار في كتابه: (أضواء على السيرة النبوية ومقارنة بين الأديان) عن تعدد الزوجات في الإسلام، وتعدد زوجات الرسول فيورد ما يقوله

المعتنزلة بعدم جواز أن يتزوج الرجل زوجة ثانية ما دامت الأولى في عصمته، وسبب ذلك أنهم نظروا نظرة سطحية إلى ما يجلبه التعدد - في نظرهم - من مفاسد ومضار، ولم يرد في القرآن نص يحرم تعدد الزوجات. إنه اشترط العدل بين الزوجات: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾. [النساء: ٣]

ويقول الكاتب:

ولا ريب أن هناك ظروقًا اجتماعية أو اقتصادية تبرر تعدد الزوجات. فقد قرر أساتذة علم الاجتماع أمثال (جينز برج ووستر مارك) أن تعدد الزوجات كان النظام المتبع في الشعوب المتمدنة، في حين كان نظام الزوجة الواحدة هو المنظام المتبع عند الشعوب المتأخرة، وأن الشعوب التي كانت تحرم الزوج بأكثر من واحدة، إنما كانت تتبع تقاليد لا تعصل بالدين من قريب أو بعيد. كما أن الشعوب التي أجازت الزواج بأكثر من واحدة، إنما أجازته طبقًا لما رأت فيه من فوائد اقتصادية أو عمرانية دون نظر كذلك إلى الدين.

وتقول (ماريون لانجز) الـعالمة الاجتماعية المتـخصصة في استشارات الزواج:

«إن لدى المجتمع حلين ممكنين فحسب، لتغطية

النقص المتزايد في الرجال.. إما تعدد الزوجات أو إيجاد طريقة طريقة ما لإطالة أعمار الرجال. فهل يمكن إيجاد طريقة لإطالة عمر الرجال دون النساء؟ أم ترى هل سيلجأ العالم إلى إباحة تعدد الزوجات؟»

\* \* \*

فالمرأة إذًا قد نالت حقها في الإسلام. والمرأة في ظل الإسلام عاشت حياتها وهي موقنة بما لديها من حقوق وما عليها من واجبات.

لم تعد أسيرة حياة الرجل يوجهها كيف يـشاء، وأنى يشاء.. بل أعـطاها الشرع ما يـليق بآدميتـها، فلم يهـدر لها كرامة، ولا أنزلها منزلة لا تليق بالبشر..!

إن أعظم رسل السماء محمد بن عبد الله ﷺ عندما خطب خطبة الوداع، أوصى في نهايتها بالنساء فقال:

«أيها الناس: إن لنسائكم حقا عليكم، ولكم عليه نحق، ألا يُواطئن فرشكم غيركم، ولا يُدخلن أحدًا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم، ولا يأتين بفاحشة، فإن فعل ن فإن الله أذن لكم أن تفصلوهن، وتهجروهن في المضاجع، وتضربوهن ضربًا غير مبرِّح، فإن انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» [البخاري].

وقال أيضا: «إنما النساء عندكم عَوَان فى أيديكم، ولا يملكن لأنفسهن شيئًا، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله.. فاتقوا الله فى النساء، واستوصوا بهن خيرًا.. اللهم بلغت اللهم فاشهد».

\* \* \*

وفى دراسة للدكتور محمد عمارة عن اجتهاد الشيخ محمود شلتوت. والتى عنوانها (هكذا اجتهد الإمام المستنير). . فيورد رأيه عن المرأة وعلاقتها بالرجل فيقول:

مساواة المرأة للرجل، مع توزيع العمل بينهما وفق فطرة تمايز الذكورة عن الأنوثة، وتمايز الأنوثة عن الذكورة.. هو حكم الإسلام.

"فلقد رفع القرآن الكريم من شأن المرأة إلى درجة لم تكن تحلم بها من قبل، ولم تصل إليها من بعد في غير جو الإسلام جعل لها حقا في المال كالرجل، ومنحها حق التصرف فيه دون رقابة عليها أو ولاية، وجعل إذنها شرطًا في صحة زواجها، وجعل لها من حقوق الزوجية مثل ما عليها. وجعلها ذات مسئولية مستقلة في العبادات والمدنيات والجنايات، وفي الثواب والعقاب عند الله: ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِن الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنتَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولْنِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ وَلا

يُظْلَمُونَ نَقيرًا ﴾. [النساء: ١٢٤]

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحِ وَامْرَأَتَ لُوطَ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالَحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنَيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهُ شَيْئًا وَقَيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴿ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فَرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبَ ابْنِ لِي عَندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمْلُه وَنَجْنِي مِن الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾ . [التحريم: ١٠، ١١]

فالمرأة فى وضع الـقرآن لا يؤثر عليها - وهى صالحة - فساد الـرجل وطغيانه، ولا ينفعها - وهى صالحة - صلاح الرجل وتقواه، فهى ذات مسئولية أمام الله وفى أحكام الله.

وليس صحيحًا أن الإسلام ينتقص من أهلية المرأة في الميراث وفي الشهادة فوضع الرجل والمرأة في الميراث لا علاقة له بالإنسانية التي يشتركان فيها على حد سواء. وكذلك الشهادة فقول الله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ الشهادة فقول الله تعالى: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ليس واردًا في مقام الشهادة التي يقضى بها القاضى ويحكم، وإنما هو وارد في مقام الإرشاد إلى طرق الاستيشاق والاطمئنان على الحقوق بين المتعاملين وقت التعامل: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَل مُسَمَّى التعامل وَلا يَأْبُ كَاتِبٌ أَن يَكُتُب كَمَا عَلَى الله وَالذَ ﴿ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدُيْن مَن عَلَمَهُ اللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] إلى أن قال: ﴿ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدُيْن مَن عَلَى اللهِ أن قال: ﴿ وَاسْتَشْهَدُوا شَهِيدُيْن مَن

رَجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانَ مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَىٰ ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فالمقام استياق على الحقوق، لا مقام قضاء بها، والآية ترشد إلى أفضل أنواع الاستيثاق الذي تطمئن به نفوس المتعاملين على حقوقها.

وليس معنى هذا أن شهادة المرأة بواحدة أو شهادة النساء اللاتى ليس معهن رجل لا يثبت بها الحق، ولا يحكم بها القاضى، فإن أقصى ما يطلبه القضاء، هو (البيّنة) وقد حقق العلامة ابن القيم أن البينة فى الشرع أعم من الشهادة، وأن كل ما يتبين به الحق ويظهره، هو بينة يقضى بها القاضى ويحكم. ومن ذلك يحكم القاضى بالقرائن القطعية، ويحكم بشهادة غير المسلم متى وثق بها واطمأن إليها، واعتبار المرأتين فى الاستيثاق كالرجل الواحد ليس لضعف عقلها الذى يتبع نقص إنسانيتها ويكون أثراً له، وإنما هو لأن المرأة كما قال الشيخ عبده: «ليس من شأنها الاشتغال بالمعاملات المالية ونحوها من المعاوضات، ومن هنا تكون ذاكرتها فيها ضعيفة، ولا تكون كذلك فى الأمور المنزلية التى هى شغلها، فإنها فيها أقوى ذاكرة من الرجل، ومن طبع البشر عامة أن يـقوى تذكرهم للأمور المتزلية التى هى شغلها، ويكثر المتغالهم بها».

والآية جاءت على ما كان مألوقًا في شأن المرأة، ولا يزال أكثر النساء كذلك، لا يشهدن مجالس المداينات ولا يشتغلن بأسواق المبايعات، واشتغال بعضهن بذلك لا ينافي هذا الأصل الذي تقضى به طبيعتهن في الحياة، وإذا كانت الآية ترشد إلى أكمل وجوه الاستيثاق، وكان المتعاملون في بيئة يغلب فيها اشتغال النساء بالمبايعات وحضور مجالس المداينات، كان لهم الحق في الاستيثاق بالمرأة على نحو الاستيثاق بالرجل متى اطمأنوا إلى تذكرها وعدم نسيانها على نحو تذكر الرجل وعدم نسيانه.

ونتابع رأى الإمام الشيخ محمود شلتوت:

هذا وقد نص الفقهاء على أن من القضايا ما تقبل شهادة المرأة وحدها، وهى القضايا التى لم تجر العادة باطلاع الرجال على موضوعاتها كالولادة، والبكارة، وعيوب النساء فى القضايا الباطنية، وعلى أن منها ما تقبل شهادة الرجل وحده وهى القضايا التى تثير موضوعاتها عاطفة المرأة ولا تقوى على تحملها، على أنهم قد رأوا قبول شهادتها فى الدماء إذا تعينت طريقًا لثبوت الحق واطمئنان القاضى إليها. . إلى آخر ما أورده الإمام محمود شلتوت.

\* \* \*

وكانت حياة الرسول الكريم نور هداية للبشرية.. فكانت رسالته جامعة يتعلم منها الرجال والنساء، وكانت عائشة أنجب تلاميذ هذه المدرسة.

فقد حدثت عائشة أن امرأة جاءت السنبي ﷺ وقد نزف منها دم لا ينقطع ظنته حيضًا، وسألت المرأة عائشة أن يرخص لها الرسول ﷺ:

- إنما ذلك عرق ينزف منه الدم وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا انتهيت فاغسلى عنك الدم وتطهرى وصلّى، ثم توضئى لكل صلاة حتى يجىء وقت الحيض.

### ويروى البخارى:

ذهبت عائشة مع رسول الله عَلَيْ لأداء فريضة الحج، فلما قاربت مكة جاءها الحيض، فخشيت أن يفسد عليها حجها، وذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْ فقال:

- إن هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، فاقض ما يقضى الحاج، غير ألا تطوفي بالبيت.

فشاركت في مناسك الحج إلا الطواف بالكعبة.

وفي هذا الحج سألته (عائشة) عن الجدار الذي كان يحيط

بالكعبة يومئذ من الخارج: أهو من البيت الحرام؟

قال الرسول ﷺ: نعم.

قالت: فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟

قال عَلَيْكُ : قصرت بهم (أي قريش) النفقة.

قالت: فما بال بابه مرتفعًا؟

قال ﷺ: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا، ويمنعوا من شاءوا.

- يا عائشة. لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهُدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته (أى بابه) بالأرض، وجعلت له بابين، بابًا شرقيًا، وبابًا غربيًا، فبلغت به أساس إبراهيم.

. . .

كانت السيدة عائشة تســأل النبى ﷺ، والإجابة عليها من الرسول الكريم ﷺ توضح للناس أمور دينهم. .

فمشلا: قال الرسول ﷺ: «من أحب لقاء الله أحبَّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه».

قالت عائشة: إنا نكره الموت.

قال النبى ﷺ: ليس ذلك! ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشِّر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحبَّ إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه.

وإن الكافر إذا حُضِر بُشِّر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه، فكره لقاء الله وكره الله لقاءه. [البخاري]

وكثيرًا ما صوبت أم المؤمنين ما فهم الناس من أحاديث الرسول فقد قيل لعائشة رضى الله عنها:

إن أبا هريرة يروى عن رسول الله ﷺ قال:

- الشؤم في ثلاثة: الدار، والمرأة، والفرس.

فقالت عـائشة: لم يحفظ أبو هريرة، فـإنه دخل ورسول الله ﷺ يقول:

- قاتل الله اليهود فإنهم يقولون: الشؤم في ثلاثة: في الدار والمرأة والفرس.

فسمع أبو هريرة آخر الحديث، ولم يسمع أوله.

وما أكثر الأحاديث التي روتها عن السرسول ﷺ. . وما أكثر مـا تحدثت عن كيـفية صلاته وصيـامه وسجوده وقـيامه

۷٥.

وتهجده وزهده، ووفائه.. ومن هنا فقد أحبها الرسول الكريم ﷺ. أحب فيها شخصيتها وذكاءها.. فكان بالرغم من عدله بين زوجاته، فإنه كان لحبه عائشة.. يطلب من الله عدم مؤاخذته فيما لا يملك من حب لها أكثر من زوجاته الأخريات، فقال ﷺ:

« اللهم هـذا قسمى فيما أملك، فـلا تـؤاخذنى فيما لا أملك».

\* \* \*



| القرآن الكريم (تفسير القرآن العظيم لابن كثير)   |
|-------------------------------------------------|
| الحديث الشريفالستة الصحاح                       |
| الصديقة بنت الصديقعباس محمود العقاد             |
| عبقرية الإمامعباس محمود العقاد                  |
| السنة في مكانتها وتاريخها د. عبد الحليم محمود   |
| حياة محمدد. محمد حسين هيكل                      |
| الفاروق عمرد. محمد حسين هيكل                    |
| الصديق أول الخلفاءعبد الرحمن الشرقاوي           |
| على إمام المتقينعبد الرحمن الشرقاوى             |
| أضواء على السيرة النبوية عبد الحميد جودة السحار |
| الخلفاء الراشدونعبد الوهاب النجار               |
| سيرة النبي العربيأحمد التاجي                    |
| 108                                             |
|                                                 |
|                                                 |

| خاتم النبيينالشيخ محمد أبو زهرة                    |
|----------------------------------------------------|
| رجال حول الرسولخالد محمد خالد                      |
| القرآن والمرأةالشيخ محمود شلتوت                    |
| محمد المثل الكاملمحمد أحمد جاد المولى بك           |
| هكذا اجتهد الإمام المستنيردراسة عن الشيخ           |
| محمود شلتوت للدكتور محمد عمارة نشرت بجريدة القاهرة |
| العدد ٤٥ .                                         |

خلافة على بن أبى طالب .....مأمون غريب

## كتب للمؤلف

| مركز الكتاب للنشر |    | مرکز ا | ١- أضواء من السيرة العطرة .        |
|-------------------|----|--------|------------------------------------|
| ))                | )) | ))     | ٢- نساء في حياة الأنبياء.          |
| ))                | )) | ))     | ٣- خلافة أبو بكر الصديق.           |
| ))                | )) | ))     | ٤- خلافة عمر بن الخطاب.            |
| ))                | )) | ))     | ٥- خلافة هثمان بن عفان.            |
| ))                | )) | ))     | ٦- خلافة على بن أبي طالب.          |
| ))                | )) | ))     | ٧- خامس الخلفاء الراشدين.          |
| ))                | )) | ))     | ٨- حجة الإسلام الإمام الغزالي.     |
| ))                | n  | ))     | ٩- المهاجرون إلى الله.             |
| ))                | )) | ))     | ١٠- الإمام الحسين حياته واستشهاده. |
| ))                | )) | ))     | ١١- العوالم الخفية والقرآن الكريم. |
| ))                | )) | ))     | ١٢- أبطال الجهاد في الإسلام.       |
| ))                | )) | ))     | ١٣- ألف ليلة وليلة بلغة عصرية.     |
| دار المعارف       |    | دار    | ١٤- مع مشاهير الفكر والأدب.        |
|                   |    |        | ١٥- حمديث الروح مع الشيخ           |
| دار المعـــارف    |    | دار    | الشعراوي .                         |

| 6., | ١٦- هؤلاء ورحلة الذكريات.           | مكتبة نصر               |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|
|     | ١٧ - السحار والذكر الإسلامي.        | ))                      |
|     | ١٨ - بيوت الله.                     | دار غریب                |
|     | ١٩ - الإمام الشاذلي.                | )) ))                   |
|     | ٢٠- السيدة زينب رضي الله عنها.      | ))                      |
|     | ٢١– المبشرون بالجنة .               | ))                      |
|     | ٢٢- الإسلام بين الانتصار والانكسار. | ))                      |
|     | ۲۳– ابن الفارض.                     | الدار المصرية اللبنانية |
|     | ۲۲- البوصيري شاعر البردة.           | الدار المصرية اللبنانية |
|     | ۲۵- أسماء بنت أبى بكر.              | دار الآفاق العربية      |
|     | ٢٦- جـرائم غيـرت مجـرى التــاريخ    |                         |
|     | الإسلامي .                          | دار الآفاق العربية      |
|     | ٢٧- فاطمة الزهراء.                  | دار الآفاق العربية      |
|     | ٢٨- المرأة المسلمة وأمهات المسلمين. | دار أخبار اليوم         |
|     | ۲۹- خصوم النبي.                     | دار الهدى للكتاب        |
|     | ٣٠- الإسراء والمعراج.               | دار الهدى للكتاب        |
|     | ٣١– ثروت أباظة أديبًا.              | دار الشعب               |
|     | ٣٢– أنيس منصور حياته وأدبه.         | الدار العصرية (بيروت)   |

# الفهرس

| الصفحة | الموضـوع                            |
|--------|-------------------------------------|
| ٥      | مقدمة                               |
| 10     | - ١ - بزوغ النبوة وتبليغ الرسالة    |
| ٤١     | - ٢ - هجرة النبى ﷺ وزواجه من عائشة  |
| ٦٩     | - ٣ - حديث الإفك                    |
| ۸۳     | - ٤ - أحب الزوجات                   |
| 44     | - ٥ - عائشة في عصر الخلفاء الراشدين |
| 117    | - ٦ - موقعة الجمل                   |
| 179    | – ۷ – وتبقى كلمة                    |
| 104    | المراجع                             |
| 100    | كتب للمؤلف                          |
| 107    | الفهرس                              |



رقم الإيسداع : ١٠٠٥ / ٩٦٠٠ الترقيم الدولى :

977 - 294 - 343 - 3

مطابع آمسون ، ش الفيروز متفرع من إسماعيل أباظة لاظو غلى - القاهرة تليفون: ۷۹،۱۷۰۷ - ۲۹،۱۳۰۱